

تأليف كالمناخ المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ وخطيب المسجة ذالتبوة الشوة الشوة الشوة المناخ وخطيب المسجة ذالتبوة الشوة الشوة المناخ والمناخ و



ح عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤٣هـ.

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد المحسن بن محمد

أركان الإسلام من خطب المسجد النبوي. / عبد المحسن بن محمد القاسم - ط١٠. . - المدينة المنورة، ١٤٤٣هـ

ص ۱۵۲، ۲۷ x ۲۷سم

ردمك: ۱-۸٤۸-۱-۳۰۳۸

١\_ أركان الإسلام أ. العنوان

ديوي ۲۵۲ (۱٤٤٣

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٨٩٨ ردمك: ١-٨٤٨-١٠٣-٦٠٣٩

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1227 هـ \_ ٢٠٢٢م



تأليفُ ٧٠٠٠ كَالْمُ فَيْ فَرِيْنَ كُلُولِ الْمُنْكُمُ إِلَّا الْمُنْكُمُ إِلَّا الْمُنْكُمُ إِلَّا الْمُنْكُمُ إِلَّا إِمْنَامٍ وَخَطِيبِ الْمِنْجَادِ النَّبَوَةِ الشَّيَعِفِ يمكن تحميل هذه الخطب أو الاستماع لها على الرَّابط: a-alqasim.com/khotab/



المُقَدِّمَةُ

# ڛؾؚڔٳڔۺؙٵڸڿٳٳڿۺ

## المقدِّمة

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَرْكَانَ الإِسْلَامِ الخَمْسَةِ هِيَ القَوَاعِدُ وَالأُصُولُ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الإِسْلَامُ، وَلَا يَصِحُّ إِيمَانُ عَبْدٍ إِلَّا بِتَحْقِيقِهَا قَوْلاً وَعَمَلاً وَاعْتِقَاداً، وَهِذِهِ الأَرْكَانُ هِيَ: الشَّهَادَتَانِ، وَالصَّلَاةُ، وَالرَّكَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالحَجُّ.

وَلِأَهَمِّيَتِهَا أَلْقَيْتُ خُطَباً عَنْ كُلِّ رُكْنٍ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ النَّبُوِيِّ، ثُمَّ أَفْرَدْتُهَا وَرَتَّبْتُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَبَلَغَتْ تِسْعَ عَشْرَةَ (١٩) خُطْبَةً، وَسَمَّيْتُهُ: «أَرْكَانُ الإِسَلَامِ؛ مِنْ خُطَبِ المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ».

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ. وَصَحَّبِهِ أَجْمَعِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



# فَضلُ كَلِمَةِ التَّوحِيد (١)

إِنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدِه اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسوله، صلى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، واسْتَمْسِكُوا من الإسلام بالعُرْوَة الوُثْقَى.

#### أيُّها المسلمون:

شرفُ المخلوقِ في الإقبالِ على طاعةِ اللَّه ولُزومِ عبوديَّته، وتلك حكمةُ الخلقِ والأمر، وبها الفوزُ والفلاحُ في الدُّنيا والآخرة: ﴿وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، والفرحُ والسُّرورُ واللَّذَةُ وطِيبُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، والفرحُ والسُّرورُ واللَّذَةُ وطِيبُ الوقت والنَّعيم إنَّما هو في معرفةِ اللَّهِ وتوحيدِه والإيمانِ به.

وأفضلُ الكلام وأحَبُّه إلى اللَّهِ ما كان ثناءً عليه ومَدحاً له، وخيرُ الثَّناءِ على اللَّه كلمةُ التَّوجِيد «لا إله إلَّا اللَّهُ»، كلمةُ قامت عليها

<sup>(</sup>١) أُلقيت يوم الجمعة، السادس من شهر جمادى الأولى، سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

الأرضُ والسَّموات، ولأجلِها خُلِقَتِ الموجودات، وبها أنزلَ اللَّه كتبَه وأرسلَ رُسُله؛ قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾، وأنذرَ بها الرُّسُلُ أقوامَهم؛ قال سبحانه: ﴿ أَنَ أَنَذُرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴾.

شهِدَ اللَّهُ بها لنفسِه وأشهد عليها أفضلَ خلقِه؛ قال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَثِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَثِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «هَذِهِ أَجَلُّ شَهَادَةٍ وَأَعْظَمُهَا وَأَصْدَقُهَا، مِنْ أَجَلِّ شَاهِدٍ، بِأَجَلِّ مَشْهُودٍ بِهِ».

جميعُ الشَّرائعِ مبناها على هذه الكلمة، والدِّينُ كلُّه من حقوقِها، والثَّوابُ كلُّه عليها، والعقابُ كلُّه على تركِها أو التَّقصيرِ فيها، كلمةُ عاليةُ المنازِل، كثيرةُ الفضائِل، فهي رأسُ الإسلام مُطلقاً، وأولُ أركانِه ومبانِيه العِظام، وعليها تقومُ جميعُ الأركان، وهي ركنُ الإيمانِ باللَّه وجانبُه الأعظم، فلا يصِحُّ الإيمانُ بدونِها ولا يستقيمُ إلَّا عليها.

عليها أُسِّسَتِ الملَّة ونُصِبت القِبْلَة، وهي محضُ حقِّ اللَّهِ على جميعِ العباد، كلمةُ الإسلام، ومفتاحُ دارِ السَّلَام، وبها انقسمَ النَّاسُ إلى شقيِّ وسعيدٍ، ومَقْبُولٍ وطَريدٍ، فارقةُ بين الكفرِ والإسلام، ما نطق النَّاطقون بأحسنَ منها قولاً، ولا عَمل العاملون بأفضلَ من مدلولِها فعلاً، قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: «أَحَبُّ الكلّمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (رواه مسلم).

كلمةٌ طيِّبةٌ ضرَبَ اللَّه لها مثلاً في كتابِه؛ فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ﴾، بها انشِراحُ الصَّدر ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ السَّكَمَاءِ ﴾، وبها سلامَةُ لِلْإِسْلَمِ ﴾، قال ابن جُريج عَلَيْهُ: «بِد: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)»، وبها سلامَةُ السَّلِيمِ ﴿ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، قال ابن عَبَّاسٍ عَيْقُ مَالً وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، قال ابن عبَّاسٍ عَيْقِهَا: «القَلْبُ السَّلِيمُ: أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

«لا إله إلَّا اللَّهُ» أعظمُ نعمةٍ على الخلق؛ قال سبحانه: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَى الْحَلَق؛ قال سبحانه: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَى عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾، قال سفيانُ بن عُيَيْنَة عَيَّلَهُ: «مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى العِبَادِ نِعْمَةً أَعْظَمَ مِنْ أَنْ عَرَّفَهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

كَلَمَةُ تَعَدِلُ الدُّنيا وما فيها؛ قال الرَّسُولُ ﷺ: ﴿لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» (رواه مسلم).

هي أوَّلُ واجبٍ على العبادِ علماً وعملاً؛ قال سبحانه: ﴿فَاعْلَمُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَالأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَالأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ العِبَادُ الشَّهَادَتَانِ»، وهي آخرُ واجبٍ؛ قال الرَّسُولُ عَلَيْ : «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» (رواه أبو داود).

العالِمُ العامِلُ بها هو المُستقيمُ حقّاً، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ ﴾، قال ابن عبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ ﴾، قال ابن عبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ \* عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \* ، ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴾.

إذا صَدَقَت هذه الكلمةُ تَطهَّرَ القلبُ من كلِّ ما سِوَى اللَّه، ومن صَدَقَ فيها لم يُحِبَّ سِوَى اللَّه، ولم يَرْجُ إلَّا إياه، ولم يَخشَ سِواه، ولم يَتوكَّلْ إلَّا عليه، ولم يَبقَ بقيةٌ من آثارِ نفسِه وهواه.

هي عصمةٌ للمالِ والدَّم؛ قال الرَّسُولُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى (رواه مسلم).

أوَّلُ مَا يُبِدأُ بِهِ مِنِ الدَّعوة، وبِهَا بِدَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ دَعوتَه، وعليها كان يُبايعُ أصحابَه، وبها بعَثَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الدُّعاةَ إلى الأمصار، فقال

لمُعاذِ وَ اللَّهُ ال

كلمةُ التَّوحِيدِ كلمةٌ سواء، عليها يجتمِعُ الخَلقُ، وبدونِها الفُرقةُ والاختلاف، قال سبحانه: ﴿قُلْ يَا هُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْآِمِ بَالْخَتلاف، قال سبحانه: ﴿قُلْ يَا هُلُ اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَلَيْكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا ﴾، مَنْ قالها بحقً أفلَح؛ قال النَّبيُ عَلَيْهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ تُفْلِحُوا ﴾ (رواه أحمد).

المُتمسِّكُ بها آخِذُ بأعلى شُعبِ الإيمان؛ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا: قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (رواه مسلم)، والآيةُ المُتضمِّنةُ لها أعظمُ آيةٍ في القرآن، وسيِّدُ الاستغفارِ مُشتملٌ عليها.

هي أكثرُ الأعمال مضاعفةً وأجراً؛ ف «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِثَةُ حَسَنَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِثَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (متفق عليه)، و «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَادٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَمْدُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَادٍ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» (رواه مسلم).

وسجلًاتُ الذُّنوب تَطِيشُ - بفضل اللَّه - بثِقَلِ هذه الكلِمَة؛ قال الرَّسُولُ عَلَيْ: "إِنَّ اللَّه عَلَيْ يَسْتَخلِصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُوُوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ البَصرِ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ» (رواه أحمد)، و "لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرضِينَ السَّبْعَ وَالأَرضِينَ السَّبْعَ وَالأَرضِينَ السَّبْعَ وَالأَرضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً؛ وَضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً؛ إلَّا اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً؛ وَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً؛ وَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (رواه أحمد).

أَهْلُهَا شُفعاء، ولهم عَهْدٌ عند الرَّحمن؛ قال سبحانه: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا﴾.

وأسعدُ النَّاسِ بشفاعةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المُخْلِصُون الصَّادقون في قولِها، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَاهُ البخاري ). اللَّهُ ؟ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ﴾ (رواه البخاري).

والجنَّةُ جزاءُ مَنْ قالَها بصدقٍ، خالِصاً من قلبه، مُوقِناً دون شكٍّ،

عامِلاً بها، مُبتعِداً عمّا يُناقِضُها؛ قال الرَّسُولُ عَيْدٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ» (متفق عليه)، وتُفتَحُ لقائِلها أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانية، يَدخُلُ من أيِّها شاء؛ بل من كان صادقاً فيها عامِلاً بمُقتضاها، لم تمسَّه النَّار؛ قال النَّبيُ عَيْدٍ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ، إلَّا مَنْ قالَهِا إلَّا اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (متفق عليه)، ويُخرِجُ اللَّهُ من النَّارِ مَنْ قالَها وكان في قلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ من إيمان؛ قال اللَّه عَلَى النَّارِ مَنْ قالها وَكِبْرِيائِي وَحَلَالِي، وَعَظَمَتِي! لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (رواه وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي! لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (رواه البخاري).

ولأهمية كلمة التّوحيد في كلّ احظة من حياة العبد؛ جاءت الشّريعة بالحثّ على مُلازمتِها في كلّ أحوالِه وشُؤونِه؛ ف «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَعَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فَي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَتَى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ» (رواه أبو داود)، وإذا فرَغَ من طُهورِه وقالها، فُتِحَت له أبوابُ الجَنَّة الثَّمانية، قال النَّبيُّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأَ، فَيُسْبغُ الوابُ الجَنَّة الثَّمانية، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الوَّصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ» (رواه مسلم).

وهي مبدأُ الأذان وخِتامُه، قال عَلَيْهِ: «إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: خَيَّ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، قَالَ: حَيْ عَلَى الضَّلاةِ، قُالَ: حَيْ عَلَى الفَلاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيْ عَلَى الفَلاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيْ عَلَى الفَلاحِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِنْ قَلْبِهِ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِنْ قَلْبِهِ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» (رواه مسلم)، و «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًا، وَبِمُحَمَّدِ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا، وَبِالإِسْلامِ دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» (رواه مسلم).

وفي الصَّلاة إذا قام المسلمُ إليها استفتحَ بالتَّوحِيدِ، والصَّلاةُ لا تصِحُّ إلَّا بالتَّشهُّد، وقبل أن يُسلمَ المُصلِّي من الصَّلاة يدعو مُتوسِّلاً إلى اللَّه بها: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُوَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (رواه مسلم)، وفي دُبُرِ كلِّ صلاةٍ يقول: «لَا المَوْخِرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ فَيْ قَلِيرٌ » (متفق عليه)، ويختِمُ بها التَّسبيحَ والتَّحميدَ والتَّكبيرَ، ف «تُغفَرُ خَطَايًاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » (رواه مسلم).

وفي المناسِكِ يَسْتَصْحِبُها؛ «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَدَ اللَّه، وَكَبَّرَهُ» (رواه مسلم)، وفي مُزدلِفَة: «أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ المَشْعَرَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ؛ فَحَمِدَ اللَّه، وَوَحَدَهُ،

وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلُهُ» (رواه النسائي)، و ﴿إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَكَبَّرُهُ، وَهَلَّلُهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ» (متفق عليه).

وفي مواسِم الخيرات - كعَشْرِ ذي الحِجَّة -: يُستحبُّ الإكثارُ منها، وفي مُخالَطتِه للنَّاس إذا منها، وفي الخُطبِ يَستَفتِحُ مَطلَعَها بالتَّوحِيدِ، وفي مُخالَطتِه للنَّاس إذا جلَسَ مجلِساً كثر فيه لَغَطُه ثمَّ قال العبدُ قبل أن يقومَ من مَجْلِسِه ذلك: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» (رواه الترمذي)، و«مَنْ تَعَارً - أَي: اسْتَيْقَظَ - مِنَ اللَّيْلِ - فَقَالَهَا - ثُمَّ دَعَا؛ اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّا وَصَلَّى؛ قَبِلَتْ صَلَاتُهُ» (رواه البخاري)، وفي حالِ الهَمِّ والكَربِ يقول: وصَلَّى؛ قَبِلَتْ صَلَاتُهُ» (رواه البخاري)، وفي حالِ الهَمِّ والكَربِ يقول: «لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ العَرْسِ وَرَبُ العَرْشِ العَرْشِ العَرْسِ المَدى عَلَى اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ العَرْشِ الكَرِيمِ» (متفق عليه).

والثّناءُ على اللّه بها قبل سُؤالِه سببٌ لإجابة الدُّعاء؛ قال سبحانه: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَاهَ إِلاَّ أَنت سُبْحَننك إِنِي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ فَٱسْتَجَبْنا لَهُ وَبَحَيَننهُ مِن ٱلظَّلِمِينَ فَٱسْتَجَبْنا لَهُ وَبَحَيَننهُ مِن ٱلْظَلِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَبَحَيَننهُ مِن ٱلْغَيِّ ﴾، قال النَّبيُ عَلَيْهِ: «لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ؛ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ » (رواه الترمذي).

وهي كفَّارةُ الحَلِفِ بغيرِ اللَّه؛ قال الرَّسُولُ عَلَيْةٍ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ

## فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (متفق عليه).

ومَنْ حَضرَتْه الوَفاةُ استُحِبَّ تَلْقِينُه إِيَّاها؛ قال الرَّسُولُ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (رواه مسلم).

وإليها يُدعَى مَنْ كان على غيرِ المِلَّةِ ولو في آخرِ لَحْظَةٍ مِنْ حياتِه؛ حضَرَت أبا طالبِ الوفاةُ فقال النَّبيُّ ﷺ: «يَا عَمِّ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» (متفق عليه).

### وبعد، أيُّها المسلمون:

فالعِزُّ في التَّوحِيدِ، قال عُمر رَضِيً : «نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ»، والشَّهادةُ عنوانُه ودليلُه، ولا ينفعُ قولٌ يُناقِضُه العمل، ومَنْ لم ينطِقْ بها فاتَتْه لذَّةُ الدُّنيا والآخرة، وقُوَّةُ وضعفُ المسلمين على حسب تحقيقِهم لهذه الكلمةِ قولاً وعَمَلاً، فهي مِيزانُهم عند اللَّه وعندَ النَّاس، فإن قَوِيَتْ عندهم رضِيَ اللَّه عنهم وعَزُّوا وارتَقَوا، وإن ضَعُفَتْ بَعُدُوا عن اللَّه وضَعُفُوا ووَهَنُوا.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمدُ للَّهِ على إحسانه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

### أيُّها المسلمون:

العلمُ بمعنى كلمةِ التَّوحِيدِ والعملُ بها، والبُعدُ عما يُضادُها أو يُناقِضُها شرطٌ لحُصولِ مُقتضاها الوارِدِ في النُّصوص، فمعناها: نفيُ الإلهية بحقِّ عمَّا سِوَى اللَّه، وإثباتُها للَّه وحدَه، وهذا الذي أنكرَه كفَّارُ قريشٍ، قال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسَتَكَمِّرُونَ ﴿ وَلَم ينفَعُهم إقرارُهم بتوحيدِ الرُّبوبيَّة فحسب.

وكلُّ مَنْ كان بمعناها أعرف، وبمقتضاها أَقْوَم؛ كان ميزانُه أَنْقَل، وتفاوتُ النَّاسِ فيها على قَدْرِ تحقيقِ شروطِها، ورُوحُ هذهِ الكلمةِ وسِرُّها: إفرادُ اللَّه بالعبادة، فمَنْ أَشْرَكَ مخلُوقاً في حقِّ اللَّهِ وعبادتِه كان ذلك ناقِضاً لقولِ: «لا إله إلَّا اللَّهُ».

والسَّعيدُ مَنْ حافظَ على تَوحِيدِه وماتَ عليه، ولم يَتدنَّسْ بناقِضِ من نواقِضِه، أو قادِح فيه، أو بما يُنْقِصُه، وهي أُمنيةُ عبادِ اللَّه الصَّادِقِين: ﴿ وَوَفَي مُسلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# اعْرِفْ نَبِيَّكَ عَلَيْهِ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقُوى؛ فَمَنِ اتَّقَى ربَّه نجا، ومَنْ أَعْرَضَ عنه تردَّى.

#### أيُّها المسلمون:

اخْتَارَ اللَّهُ من البِقَاعِ والبِلادِ خَيرَها، ومن النُّفوسِ أَشرَفَها، اصْطَفَى من البَشَرِ رسلاً، جعل أقوالَهم وأعمالَهم وأخلاقَهم موازينَ تُوزنُ بها الأقوالُ والأخلاقُ والأعمال.

ومعرفةُ نبيّنا مُحمَّدٍ ﷺ من الأصولِ الثَّلاثَةِ الَّتي يجبُ على الإنسان معرفتُهَا، وكلُّ عبدٍ يُسْأَلُ عنه في قَبْرِه، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «اضْطِرَارُ العِبَادِ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَمْرَ؛ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ».

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، السَّابع والعشرين من شهر شوَّال، سنة خمس وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

سيِّدُ ولدِ آدم وفَخْرُهُم في الدُّنيا والآخرة: مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه من عبدِ المطّلب، اصطفاه اللَّه من بَنِي هاشم، واصطفى بَنِي هاشمٍ من قريش، وهُمْ من سُلَالة نبيِّ اللَّه إبراهيم ﷺ.

صَفْوَةُ الخَلْق، هو خيرُ أهلِ الأرض نَسَباً على الإطلاق؛ قال ﷺ: «فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً» (رواه الترمذي).

نشأ يتيم الأبوين، فاقداً تربيتهما وحنانهما: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾، متقلِّباً بين أحضانٍ مُتواليةٍ برعايةٍ مِنَ اللَّه وكَلاءةٍ، بُغِّضَتْ إليه عبادةُ الأوثان والخُنُوعُ للأصنام، حَفِظَهُ ربُّه في صِغَره، وصَانَه في شَبَابِه؛ فما اسْتَلَم صَنَماً ولا مَسَّ وَثناً.

تزوَّج قبلَ البِعْثة بامرأةٍ نَبِيلَةٍ شَرِيفَةٍ لَبِيبَة، هي أعظمُ النِّساءِ شرفاً وأُوفرُهنَّ عقلاً؛ خديجة رَبِيُهُا.

بعثهُ اللَّه والأرضُ مملوءةُ بعبادةِ الأوثان وأخبارِ الكُهَّان، وسَفْكِ الدِّمَاء، وقطيعةِ الأرحام؛ فدَعَا إلى عبادة اللَّه وحده صابراً على ما يلقاه من تكذيبِ وإعراضِ وجفاء.

رَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَه وأَعْلَى شَأْنَه، مُعْجِزَاتُه بَاهِرَة، ودلائلُه ظاهرة، مَنْصُورٌ بالرُّعْب، مغفورُ الذَّنب، أوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عنه القَبْر، وأوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ يوم القيامة، وأَكْثَرُ الأنبياء تَبَعاً، وأوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بابَ الجَنَّة، وأوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بابَ الجَنَّة، وأوَّلُ مَنْ يَعْبُرُ الصِّرَاط.

كان عَبْداً للَّه شكوراً؛ يقومُ من اللَّيلِ حتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاه، قُرَّةُ عَيْنِه

في الصَّلاة، يقومُ للَّه مُخلِصاً خَاشِعاً، يقولُ عبد اللَّه بن الشِّخِير رَفِيْ اللَّهِ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزُ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ» (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزُ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ» (رواه أحمد)، قال عن نفسه: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ» (رواه مسلم).

أشدُّ النَّاسِ تواضعاً وأحسنُهم بِشْراً، يُجَالِسُ الفقراء ويُوًاكِلُ المساكين، يَخْصِفُ نَعْلَه، ويَخْدمُ أهلَه ونفسَه، وشَرِبَ من القِرْبَة البَالِيَة، وحَمَلَ مع صحابتِه اللَّبِن في بناءِ المسجد، لا يَعِيبُ على الخَدَمِ ولا يُوبِّخُهُم، قال أنسُ رَهِيهُ: «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَسْعَ سِنِينَ، فَمَا وَلا يُوبِّخُهُم، قال أنسُ رَهِيهُ: «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَسْعَ سِنِينَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلا عَابَ عَلَيَّ شَيْئاً قَطُّ» (رواه مسلم)، يُوقِّرُ الكبار ويتَواضَعُ للصِّغَار، إِنْ مَرَّ على صبيانٍ سَلَّمَ عليهم، مسلم)، يُوقِّرُ الكبار ويتَواضَعُ للصِّغَار، إِنْ مَرَّ على صبيانٍ سَلَّمَ عليهم، رَأَى أبا عُمير رَبِيهِ - وكان صَبيًا -، فقال مُدَاعِباً له: «يَا أَبَا عُمَيْر! مَا وَغَلَ النَّعُولُ النَّهُ عَلَيْهُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ فَعَلَ النَّعُولُ» (متفق عليه)، يقول أنسٌ رَبِيهِ: «مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ فَعَلَ النَّغَيْرُ» (متفق عليه)، يقول أنسٌ رَبِيهُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ فَعَلَ النَّهُ عَلَيْهُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ

بِالعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رواه مسلم)، عَظيمُ التَّوَاضُع، بَعِيداً عن الفَخْرِ والخُيلاءِ والكِبْرِ والاستعلاء، يقول: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (رواه البخاري).

كريمُ النَّفس، سَخِيُّ اليد، غَزِيرُ الجود؛ يُنْفِقُ سَخَاءً وكَرَماً وتَوكُّلاً، ما سُئِل شيئاً مِنْ مَتَاعِ الدُّنيا ممَّا يَمْلِكُ فَرَدَّ طالبَه؛ يقول أنسُ وَ اللَّهِ عَلَى الإِسْلَامِ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ (رواه مسلم)، لا تُغْضِبُه الدُّنيا وما كان لها، أَعْرَضَ عن هذه الدَّار وعَمِلَ لِدَارِ القَرَار، كان يقول: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنيَا إِلَّا وَعَمِلَ لِدَارِ القَرَار، كان يقول: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» (رواه الترمذي).

كان يَمُرُّ به هِلَالٌ وهِلَالٌ وما يُوْقَدُ في بُيُوتِه نار، ويَبِيتُ اللَّيالي المُتَتَابِعَة طَاوِياً وأَهلُه لا يجدون عَشاءً، يقول عمر بن الخطّاب عَلَيْهُ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَظُلُّ اليَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً - أَيْ: رَدِيءَ التَّمْرِ - يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ (رواه مسلم)، وخَرَجَ من بيته من حَرارةِ الجوع، ورَبَطَ على بطنه الحَجَرَ من أَلَمِ الجوع، وكان الصَّحابة عَلَيْ يعرفونَ الجُوعَ فيه من تَغيُّر صوتِه، يقول أبو طلحة عَلَيْهُ: «سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ضَعِيفاً أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ»، وتأتي أيَّام على بيتِ النَّبوَّة وما فيها إلَّا الماء، «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إنِّي مَجْهُودُ، فَا رُسُلَ إلَى بَعْض نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلَّا مَاءُ، فَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلَّا مَاءُ، فَا أَرْسَلَ إلَى أَحْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَّذَى المَعْقَ عليه)، كاملُ الخوفِ من ربّه مع ما لَاقاهُ من الجوع، فقد كان (متفق عليه)، كاملُ الخوفِ من ربّه مع ما لَاقاهُ من الجوع، فقد كان

يَجِدُ التَّمْرَ على فراشه فيقول: «فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا» (متفق عليه).

لَقِيَ من الحياة مشاقَها، ومن الشَّدائدِ أَحْلَكَها؛ نَشَأَ يَتِيماً فَاقِداً حَنَانِ الأُمُومَة، وتُوفِّي والدُه ولَمْ تَأْنَسْ عَيْنُه بَرُؤْيتِه، وآذَاه قَومُه بالقَولِ والفِعل، قال أنسُ رَبُّيُ : "ضَرَبُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ مَرَّةً حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ" (رواه أحمد).

اتَّهمُوه بالجُنون ورَمَوْه بالسِّحْرِ ووَصَفُوه بالكَذِب: ﴿ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَا لَكَذِب: ﴿ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَا لَهُ مَا لَكُ فَرُبُ وَهَمُّ ، خَوْفٌ وحُزْنُ: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِمَا سَحِرُ كَذَابُ ﴾ ، وفي أُحُدٍ كُسِرَت رَباعيتُه ، وشُجَّ لِصَحِيدِ عَلَى تَحْدَرُنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ ، وفي أُحُدٍ كُسِرَت رَباعيتُه ، وشُجَّ في وجهه ، وسَالَ دَمُه .

لَاقَى من الجوعِ حَرَارَتَه، ومن العَدُوِّ بَأْسَه؛ وَضَعُوا السُّمَّ في طعامه، وسَحَرُوه في أهلِه، تَوَالَتْ عليه المَصَائب وتَكَالَبَتْ عليه المِحَن، وربُّه يقول له: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْمِ ﴾، يَبُتُ أَشْجَانَه وأَحْزَانَه إلى زوجتِه عائشة ﴿ يُهُمْ ؛ يقول: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ» (رواه البخاري).

مَاتَ سِتَّةٌ مِنْ أَوْلَادِه في حياتِه فَلَمْ تَثْنِه تلك الكروب عن الدَّعوةِ إلى اللَّه، صَبَرَ على كَمَدِ الحياة ولَأْوَائِهَا، يقول عن نفسه: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ» (رواه في اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ» (رواه أحمد).

رقيقُ القلب مليءٌ بالرَّحمة، إذا سَمِعَ بكاءَ الصَّبيِّ في الصَّلاة؛

تَجَوَّز في صلاتِه ممَّا يَعْلَمُ من شدَّةِ وَجْدِ أُمِّه من بكائِه، يَزُورُ البقيعَ فيتَذَكَّر الآخرة ويَبْكِي، كان يَزُورُ ابنَه إبراهيمَ عند مُرْضِعَتِهِ وهو رضيع، فيَأْتِيه إبراهيمُ وعليه أَثَرُ الغُبَار فَيَلْتَزِمُه النَّبِيُّ عَيْنَهُ ويُقبِّلُه ويَشَمُّه من عَطْفِ الأَّبُوَّةِ عليه (رواه البخاري)، ولمَّا مَاتَ دَمَعَتْ عَيْنَاه، وقال: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (متفق عليه).

كاملُ العقل، سَامِي الأَخْلَاق، لَمْ يَضْرِبْ أَحداً بيدِه؛ تقول عائشة وَلِيَّا: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِه، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِماً» (رواه مسلم).

أَعَفُّ النَّاسِ وأَشْرَفُهُم، لم تمس قطُّ يدُه امرأةً لا تحلُّ له.

كاملُ الوفاء مع أهلِ بيتِه وصحابتِه ﴿ الشَّاةَ ثُمَّ الشَّاةَ ثُمَّ السَّاةَ ثُمَّ الشَّاةَ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

وَسِعَ النَّاسَ بِخُلُقِه، حليمٌ لا يَجْزِي بالسَّيِّئةِ ولكن يَعْفُو ويَصْفَح، لا يَعْضُبُ لنفسِه ولا يَنْتَصِرُ لها، يَجْذِبه الأَعْرَابِيُّ يريدُ مالاً فَيَلْتَفْتُ إليه مُنْتَسِماً ويُعْطِيه سُؤْلَه.

عَفَا عمَّنْ سَحَرَه، ولَمْ يُثَرِّبْ على مَنْ وَضَعَ له السُّمَّ في طعامه، وصَفَحَ عمَّن قاتلَه، وقال لهم في فتح مكَّة: «اذْهَبُوا؛ فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»،

تقول عائشة رَفِي : «وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ» (رواه مسلم).

لَيِّنُ الجانبِ دائمُ البِشْر؛ يقول جَريرُ بن عبد اللَّه رَفِيْظِيَّهُ: «وَلَا رَآنِي – رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِیَّهُ – إِلَّا تَبَسَّمَ» (رواه البخاري).

يَتَفَقَّدُ أصحابَه، ويُؤْثِرُ أهلَ الفضل بأَدبِه، جميلُ المُعَاشَرَة، حَسنُ الصُّحْبَة، يَصِلُ ذوي رَحِمَه ولا يَجْفُو على أحد.

عَفُّ اللِّسان، لَمْ يَكُنْ فَاحشاً ولا مُتَفَحِّشاً، بل كانَ أشدَّ حَياءً من العَذْرَاءِ في خِدْرِها، خِلَالُه على سَجِيَّته، لا يُحِبُّ تعظيمَ الألفاظ ولا تَشَدُّقَها؛ «جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا وَابْنَ خَيْرِنَا! فَقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَهُ وِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَسْتَهُ وِيَ نَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِهَا اللَّهُ عَنِّهُ" (رواه النسائي).

وفي طعامه لضيفه لا يَتَكَلَّفُ مَوْجُوداً ولا يَطْلُبُ مَعْدُوماً، أَحبَّه الصَّحابةُ حُبَّا جمّاً، إِنْ قال استَمَعُوا لقولِه، وإِنْ أَمَر تَبَادَرُوا إلى أمرِه، يقولُ أنسٌ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهِ (رواه أَنسٌ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهِ (رواه أحمد).

جَمَعَ من الأخلاقِ أطيبَها ومن الآدابِ أَزْكَاها، قال شيخ الإسلام عَلَيْهُ: «لَا تُحْفَظُ لَهُ كِذْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا ظُلْمٌ لِأَحَدِ، وَلَا غَدْرٌ بِأَحَدٍ؛ بَلْ كَانَ أَصْدَقَ النَّاسِ وَأَعْدَلَهُمْ وَأَوْفَاهُمْ بِالْعَهْدِ، مَعَ اخْتِلَافِ الأَّحْوَالِ عَلَيْهِ - مِنْ أَمْنٍ وَخَوْفٍ، وَتَمَكُّنٍ وَضَعْفٍ -».

يُبجِّلُ أهلَ بيتِه ويُحسنُ معامَلَتَهُم، إذا قَدِمَتْ إليه ابنتُه فاطمةُ وَيُهُا قَام إليها وقال لها: «مَرْحَباً» وأَجْلَسَهَا بِجَانِبِه، وقال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (رواه الترمذي)، شَهِدَ له خَالِقُه بِعُلوِّ خُلُقه؛ فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ».

أَبْهَى النَّاسِ وأَنْضَرُهم مَنْظراً؛ يَتَلَأْلاً وجهه تَلاَّلُوَ القمرِ ليلةَ البَدْر؛ يقول البراء رَبِّهُ: «لَمْ أَرَ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ» (رواه البخاري)، طَيِّبُ الجَسَدِ زَكِيُّ الرَّائِحَة؛ يقول أنسُ رَبِيْهِ: «مَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطُّ وَلَا مِسْكاً وَلَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطُّ وَلَا مِسْكاً وَلَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطُّ وَلَا مِسْكاً وَلَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطْ وَلَا مِسْكاً وَلَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطْ وَلا مِسْكاً

فَصِيحٌ بَلِيغٌ بَاهِرُ البيان، كلامُه يأخذُ بِمَجَامِعِ القلوب، أوقاتُه كلَّها مَعْمُورُةٌ في طاعةِ اللَّه ومرضاتِه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَمُّ ﴾، مِن بِعْثَتِه إلى مماتِه يَدْعُو إلى عبادةِ ربّه ويَنْهَى أُمَّتَه عن الوقوعِ في الشِّرك، لا خَيْرَ إلَّا دلَّ الأُمَّة عليه ولا شرَّ إلَّا حذَّرها منه.

فالْزَمُوا طريقَه، واستمسِكوا بهَدْيِه وسنَّتِه، واحذَرُوا مخالفتَه؛ تَفُوزُوا بِالدُّنِيا والآخرة.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيثُ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه على إحسانه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه.

### أمًّا بعد، أيُّها المسلمون:

نبيّنا مُحمَّدُ عَلَيْ بَشَرٌ مِنَ البَشَر؛ يَمْرَضُ ويَجُوع، ويَحْزَنُ وينام، ليس له من خصائص الرُّبوبيَّةِ ولا الأُلوهيَّةِ شيء، وإنَّما هو رسولُ يُبَلِّغُ رسالة ربِّه؛ قال عَلَيْ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِتْلُكُمْ بِعُكُمْ إِلَكُ أَنَّما إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَسِالة ربِّه؛ قال عَلَيْ فَقُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرُ مِتْلُكُمْ بِعَبَادَةِ رَبِّهِ أَنَّما إِلَهُكُمْ الِكُ وَحَلَيْ أَنَّما إِلَهُ كُمْ الِكُ وَحَلَى اللهُ عَلَى مَرَفُوا لِقَاء رَبِّهِ فَلْ يَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدُا فِي اللهُ وَحَلَى اللهُ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدُا فِي اللهُ عَلَى يُعْمَلُ عَمَلًا عَمَلًا مَلِكًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدُا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاجَبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاجَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَاجْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَاجْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يُنْقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لِلللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وبِطَاعَتِه تَتَنَّزِلُ الرَّحمات وتتوالى الخيرات: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، ومحبَّتُه بطاعتِه مقدَّمةٌ على الوَلَد والوَالِد؛ قال ﷺ: ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ قَالِيهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (متفق عليه)، وباتباعِه يَرْغُدُ العيش ويَهْنَأُ الجَميع، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (متفق عليه)، وباتباعِه يَرْغُدُ العيش ويَهْنَأُ الجَميع، قال ﷺ: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُم حَيَوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، وسَعادةُ العبدِ في الدَّارَيْن مُعلَّقةُ بالتَّمسُكِ بهديه، والعِزَّة على قَدْرِ متابعتِه، والفلاحُ باقتفاءِ أَثَرِه.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

الصّلاةُ

# شَأْنُ الصَّلاةِ فِي الإِسْلامِ

الحمدُ للَّهِ العزيزِ الجبَّارِ، المُتَعَالِي عن إدراكِ الخواطرِ والأبصار، أَحْمَدُه تعالى حَمْداً يليقُ بِمِنَنِه العُظمى، وأَشْكُرُه شكراً يزيدُ من كلِّ نَعْمَى.

وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، الواحدُ القهَّار.

وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، المُفضَّلُ بأشرفِ الرِّسالةِ وأوضحِ الدَّلالة، جاء بالأمرِ صادعاً وللَّهِ خاشعاً ولأُمَّتِه شافعاً، صلَّى اللَّه عليه وعلى آلِه وأصحابِه أُولِي الجدِّ في الطَّاعةِ والتَّشمير، ومَنْ سار على نهجهم إلى يوم المآبِ والمصير.

#### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه -، واعبدوه حقَّ عبادته، وأَخلِصُوا له القولَ والعمل.

#### أيُّها المسلمون:

لقد شرعَ اللَّهُ لنا من الشَّرائعِ أيسرَها عملاً، وأسهلَها فِعلاً، وأعظمَها ثواباً، وأقامَ الإسلام على قواعدَ ودعائمَ إذا اختلَت تَقَوَّضَ البُنْيَان، وذهبَ الإسلام.

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، الثَّاني عشَر من شهر شوَّال، سنة تسع عشْرة وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

والصَّلاةُ - عبادَ اللَّه - هي الرُّكن الثَّاني من تلكَ القواعد والأركان، هي عمود الإسلام التي يقوم عليها، ترفع بناءَه وتقيم جوانبَه.

أُمِر بها الأنبياء والمرسلون؛ قال على لموسى على : ﴿إِنَّنِ أَنَا اللّهُ لا الله إِلاَ أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ، ودعا إبراهيم على ربّه بقوله: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيتَيْ ، وأثنى اللّه على إسماعيل على فقال: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ، وتشرّف بها عيسى على فقال: ﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ، وأمر اللّه عيسى على فقال: ﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ، وأمر اللّه تعالى بها نبيّنا مُحمّداً على فقال: ﴿أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ تعالَى بها نبيّنا مُحمّداً عِلَيْ وفقال: ﴿أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ السَّلَوْةَ لِللّهُ الصَّالَحين لأبنائهم: ﴿يَبُنَى أَقِمِ الصَّلَوْةَ وَالْمَرُوفِ وَانَهُ عَنِ الْمُنكَرِ »، وأمر بها سبحانه عموم المؤمنين؛ فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْزَعُوا مَعَ الرَّكِوينَ ».

هي قِوام الدِّين وعماده، من أقامها أقام دينه، ومن أضاعها فقد هدم مِلَّتَه، وهي بُرهان الإيمان وعنوان الاستقامة، وأوَّل ما أوجبه اللَّه من العبادات الظَّاهرة، وأوَّل ما يُحاسَب عليه العبدُ يومَ القيامة، وآخِرُ ما وصَّى به النَّبيُّ وَيَلِيُ أُمَّته، فرضها ربكم من فوق سبع سموات من غير واسطة.

عبادةٌ لا تدخلُها النّيابة بحال؛ فلا يصلّي أحدٌ عن أحد؛ لا لعذر ولا لغير عذر.

تولَّى اللَّه إيجابَها بمخاطبةِ رسوله ﷺ ليلةَ المعراج، تَعْظيمُه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، قرينةٌ للشَّهادتين، خصَّها بالذِّكر

تارةً، وقرنها بالزَّكاة أخرى، وافتتح واختتم أعمال البرِّ بها، ذكرها اللَّه في كتابه تخصيصاً بعد تعميم: ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ الصَّكَاوَةً ﴾.

يَتمثلُ فيها جلالُ الخالِق وذُلُّ المخلوق، عُدَّةٌ في الخوف، وجُنَّةٌ دون الأعداء، أُنْسٌ وراحة، تُضْفِي على القلب طمأنينةً ورضًى، بها تصلُحُ الأعمال والأقوال، قيامُها تعظيم، وركوعُها خضوع، وسجودُها تذلُّل، قال النَّبيُ ﷺ: «الصَّلَاةُ نُورٌ» (رواه مسلم)، نور في القلوب والبصائر، تُزيلُ ظلامَ الزيغِ والباطل، وتُلقي في القلب الهدى والحق، وتُنيرُ ظُلْمَة القبر، ويَتلأُلاً بها الجبينُ ضياءً يوم القيامة.

ماحيةٌ للسَّيِّئات، ورافعةٌ للدَّرجات؛ يقول النَّبيُّ ﷺ: «مَا مِنِ امْرِئِ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» كَانَتُ كَفَّارةً لِمَا قَبْلهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» (رواه مسلم).

فيها الخضوعُ والدُّعاءُ، والتَّضرُّعُ والمناجاةُ، والقُربُ من الرَّحمن؛ يقول النَّبيُّ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (رواه مسلم).

أداؤها لأوقاتها عَمَل مُحَبَّبُ للدَّيَّان؛ قال ابنُ مَسعُودٍ وَ السَّلاةُ السَّلاءُ السِّلاءُ السَّلاءُ السَّلاءُ السَّلاءُ السَّلاءُ السَّلاءُ السَّلاء اللَّهِ اللهُ اللَّهِ المَّلَاء اللهِ اللَّهِ المَّلِدُ اللهِ اللَّهِ المَّلِدُ اللهِ اللَّهِ المَّلِدُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ المَّلِدُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الصَّــلاةُ الصَّــلاةُ

جالبة للفرح والسُّرور يوم الجزاء؛ يقول ابن مسعود وَ السُّرور والسُّرور يوم الجزاء؛ يقول ابن مسعود وَ السُّنواتِ حَيْثُ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَداً مُسْلِماً؛ فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى» يُنَادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى» (رواه مسلم).

### أيُّها المسلمون:

الإنسان ضعيفُ الخِلقة، سريعُ الهَلَعِ والجَزع، كثير الخطايا والنُّنوب، يمشي في هذه الحياة وسطَ طريق من الآلام والصِّعاب: ﴿لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾، وفي الصَّلاة تيسير للأمور، وشرحٌ للصُّدور، وزوالٌ للهموم، وإذهابٌ للغموم، وإعانةٌ على أمور الحياة وقضاء الحاجات، فكم نيل بها من المسرَّاتِ وأنواعِ الخيراتِ وعظيمِ البركات؟! قال سبحانه: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةُ ﴾، و «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ – وَوَقَعَ فِي شِدَّةٍ -؛ صَلَّى » (رواه أحمد).

الصَّلاة قوَّة للمسلم في مِحْنَته؛ تَحُثُّه على الصَّبر والتَّحمُّل، وتُقَوِّي عزيمتَه، وتَرْبِطُ على قلبِه، وتُرِيحُ فِكْرَه وجسدَه من مشاغل الحياةِ وعَناءِ الكَسْب، كان النَّبيُّ على يقول: «أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ!» (رواه أحمد)، وكانت قرَّة عينه على ولَمَّا أراد اللَّه أن يبتلي مريمَ البتولَ

بغلام بِلا بَعْل أمرها بالتوجه إلى الصلاة؛ لتخفيف شِدَّة الابتلاء: ﴿ يَكُمْرَيْهُ الْقُنُيِي لِرَبِكِ وَالسَّجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾.

الصَّلاةُ تَجْلِبُ الرِّزق وتُوسِّعُ الكَسْب؛ قال تعالى: ﴿وَأَمُرُ أَهْلَكَ الصَّلَاةُ تَجْلِبُ الرِّزق وتُوسِّعُ الكَسْب؛ قال ابنُ كثيرٍ عَلَيُهَ الْ اللَّهُ: ﴿إِذَا وَاصَّلَاهَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ».

وهي مهبِطُ الرَّحمة وإجابةُ الدُّعاء؛ قال سبحانه: ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهَيَ مَهبِطُ الرَّحمة وإجابةُ الدُّعاء؛ قال سبحانه: ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَسَيِّدًا وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

#### أيُّها المسلمون:

صفاتُ المؤمنين المفلحين مبدوءةٌ بالصَّلاة، واستحقاقُ ميراثِ الفردوس محقَّقٌ بالمحافظة عليها، المداومةُ عليها أوَّلُ صفاتِ المُكرَّمين من أهل الجنَّة، والمحافظةُ عليها ختامُ صفاتهم.

جمع اللّه في الصلاة الخير كلّه بأبلغ قولٍ وأوجزِ لفظ؛ فقال: ﴿إِنَّ الصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنكُرُّ ﴾، لا يبقى مع الصَّلاة وَنَسُ الفحشاء والمنكر؛ تُهَذّبُ الأخلاق والطِّباع، وتَحُولُ بينها وبين الانحراف، فيها الأفعالُ الحميدة والخصالُ الكريمة، ولمؤدِّيها السِّيرةُ الحميدة، حمعت من الفوائد أنواعاً، ومن المنافع أصنافاً، ومن الفضائل ألواناً.

الصَّــلاةُ الصَّــلاةُ

### أيُّها المسلمون:

إنَّ مِنْ أعظم المصائب وأقبح المعايب: تركَ الصَّلاة والتَّهاونَ بها، ولا يتركُها إلَّا مَنْ عَظُمَت عُقُوبَتُه وطَالَتْ حَسْرَتُه ونَدَامَتُه، وجاحِدُها مُعْرِضٌ عن اللَّه، خارجٌ عن دائرة الإسلام، محروم من ورَاثةِ الفردوسِ والتَّكريمِ في جنَّاتِ النَّعيم، مَأْوَاه سَقَر، وما أدراكَ ما سَقَر؟!

ومَنْ لم يكن من أهلِ السُّجودِ للواحد المعبود أحرقه اللَّهُ بالنَّار؛ يقول النَّبيُ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ السُّجُودِ»، النَّبيُ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ السَّكُورَ تَمْ كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ»، ويقول عَلَيْ : ﴿بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ» (رواه مسلم).

قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: "وَالرَّجُلُ البَالِغُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ»، وقال ابن القيِّم كَلِّهُ: "لَا يَخْتَلِفُ المُسْلِمُونَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَمْداً مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَأَكْبَرِ الكَبَائِرِ، وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ النَّفْسِ وَأَخْذِ الأَمْوَالِ، وَمِنْ إِثْمِ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَأَنَّهُ النَّفْسِ وَأَخْذِ الأَمْوَالِ، وَمِنْ إِثْمِ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِعُقُوبَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ وَخِزْيِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، وما ترك أحدُ الصَّلاة إلَّا شَقِى، وما أَدَّاها إلَّا أَفلَح وظفر.

# أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه المُتَعَالِي عن الأندادِ والأضداد، المُتنزِّهِ عنِ الصَّاحبةِ والأولاد، أَحْمَدُه تعالى على نِعَمِه الغِزَار.

وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له شهادةً مبرَّأةً من أَدْنَاسِ الشِّركِ والضَّلال.

وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، النَّبيُّ المصطفى والرَّسول المُجْتبى، المبعوثُ بالرَّحمةِ والهُدَى، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه أئمَّةِ الهُدَى وبُدورِ الدُّجى.

### أمًّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

أمر اللَّهُ تعالى عُمومَ المؤمنين بصلاة الجماعة؛ فقال: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ الرَّكُونَ مَعَ الرَّكِوِينَ ﴾، وأمر بها سبحانه المؤمنين الصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ الرَّكُونَ مَعَ الرَّكِوينَ ﴾، وأمر بها سبحانه المؤمنين المجاهدين ولو كانوا للعدوِّ مواجهين، ولم يَعْذُرِ النبيُّ عَيْقَةٌ في التَّخلُّف عن الجماعة الأعمى الضَّريرَ الذي ليس له قائدٌ يلازمه في المسير.

بصلاةِ الجماعة يَتعلَّمُ الجاهل، ويَتذكَّرُ الغافل، وبها يَتعاونُ المسلمون في محبة اللَّه وعبادته والتَّواضع له والانكسارِ بين يديه؛ فتَخشعُ منهم القلوبُ، وتَتَّحدُ منهم الصُّفوف، يقول أبو هريرة وَيُطْهَهُ: «لَأَنْ تَمْتَلِئَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصاً مُذَاباً، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ: حَيَّ عَلَى

الصَّــالَاةُ ٢٧

الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ؛ ثُمَّ لَا يُجِيبُهُ»، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «سِتُ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ: الكَسَلُ عِنْدَ القِيَامِ إِلَيْهَا، وَمُرَاءَاةُ النَّاسِ فِي فِعْلِهَا، وَتَأْخِيرُهَا، وَنَقْرُهَا، وَقِلَّةُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ جَمَاعَتِهَا».

### أيُّها المسلمون:

مِن كَرَم اللَّه أنَّه ضاعف الأجور لمن حافظ على صلاة الجماعة في المساجد؛ فه مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، في المساجد؛ فه مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»، و«مَنْ غَدَا إِلَى وَمَنْ صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»، و«مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

وإسباعُ الوُضوءِ على المكاره، وكثرةُ الخُطَى إلى المساجد، وانتظارُ الصَّلاةِ بعد الصَّلاة؛ رِبَاطٌ يمحو اللَّه به الخطايا ويرفعُ به الدَّرجات، ومَنْ توضَّا فأَسْبَغَ الوضوء، ثمَّ مشى إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ فصلَّاها مع الجماعة؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه، ومَنْ توضَّا فأحسنَ الوضوء، ثمَّ فصلَّاها مع الجماعة؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه، ومَنْ توضَّا فأحسنَ الوضوء، ثمَّ خرج إلى المسجد لا يُخْرِجُه إلَّا الصَّلاة، لم يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه ما دَامَ في مُصلَّه، وبكلِّ خَطوة تَمْشِيهَا إلى الصَّلاةِ صدقة.

هذه الفضائلُ وغيرُها موعودٌ بها مَنْ أقامَ الصَّلاةَ مع المسلمين، فاحْمَدِ اللَّه تعالى أَنْ هَدَاكَ للفضائلِ وخَصَّكَ من خلقِه بالمحامد.

### عبادَ اللَّه:

الأبُ الرَّوُّوفُ بأولادِه حقّاً، والرَّحيمُ بأهله صِدقاً: مَنْ يُعينُهم على القيام إلى الصَّلاة؛ فلا تَخرِجْ من دارك للصَّلاة إلَّا وأبناؤك أمامَك وعن يمينك وعن شمالك وبجانبك، يتسابقون بين يديك إلى بيوت اللَّه وأماكِن تنزُّلِ رحمته.

فاتَّقوا اللَّه في دينكم عامَّة، وفي صلاتكم خاصَّة؛ فأمرُها عظيم، وشأنُها كبير، فَأْتُوا لها راغبين، ولأمر ربكم ممتثلين.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

الصَّــلَاةُ ٢٩

# مَنْزِلَةُ الصَّلاةِ فِي الدِّينِ

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى؛ فالتَّقوى أجملُ ما أظهرتم، وأكرمُ ما أسررتم.

## أيُّها المسلمون:

أعظمُ الأعمال عند اللّه: إفرادُه بالعبادة، وما تقرَّب عبدٌ إليه بمثلِ ذلك، وأفضلُ الطاعات بعد التّوحِيد: الرُّكنُ الثّاني من الإسلام، فيه ذكرٌ للّه وتعظيمٌ وذلٌ وخضوع، سمَّاه اللّه إيماناً؛ فقال: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيمُنكُمُ ﴿.

هي عمودُ الإسلام، وأوَّلُ نعتِ للمتَّقين في كتاب اللَّهِ بعد الإيمان بالغيب، وقُرَّة عين النَّبيِّ عَيْلِةً، وبها كان يبعثُ دُعاتَه إلى الأمصار،

<sup>(</sup>۱) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، السَّابع والعشرين من شهر جمادى الأولى، سنة خمس وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

مَنْ كمَّلَها كان قائماً بدينِه، ومَنْ ضيَّعَها كان لِمَا سِواها أَضْيَع، هي أَمانٌ لِمَنْ كان مشركاً ثُمَّ أسلم: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا هِ الرَّكُوة فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴿ وعصمة للدِّماءِ والأموال؛ قال عَيْقٍ: «أُمِرْتُ الرَّكُوة فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴿ وعصمة للدِّماءِ والأموال؛ قال عَيْقٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الرَّكَاة؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (متفق مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (متفق عليه)، ومُوجِبة للأُخُوّةِ في الدِّين: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة وَءَاتَوا الرَّكَاة وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

ولعظيم قدرِها ومُباينتِها لسائرِ الأعمال: أوجبَها اللَّهُ على أنبيائِه ورُسُله؛ فأوحَى إلى إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ بإقامتِها؛ فقال: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوٰةِ ﴾، وأَوْحَيْنَا إلَيْهِمُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوٰةِ وَإِبراهيم عَلِي دعا ربَّه أن تكون ذريَّتُه من مُقيمِي الصلاة، وأثنَى اللَّهُ على إسماعيل عَيْنُ لاهتمامِه بها؛ فقال: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلرَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ وَمُرْضِيًا ﴾.

وأوَّلُ ما فرضَ اللَّهُ على موسى بعد توحيدِه: إقامةُ الصَّلاة، فكلَّمه

وتكلَّم بها عيسى عَلِيْ وهو في المَهْدِ: ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ ، وأثنى اللَّهُ على الأنبياء عَلَى ؛ فقال: ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْمْ ءَيَثُمْ الرَّمْنِ خَرُواْ سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ ، وأخِذ على بني إسرائيل الميثاق بأدائِها: ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ اللَّهُ مِيثَقَ بَنِ إِسْرَةِيلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَلَكَ أَلَتُهُ مِيثَقَ بَنِ إِسْرَةِيلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُم لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّكُوة ﴾ ، ووصَّى بها لُقمانُ ابنه ؛ فقال: ﴿ وَمَا لَكُ اللّهُ عُلِصِينَ لَهُ اللّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوة ﴾ ، وأمر تعالى بها أَمُرَوا الله عُلِي عَبُدُوا الله عُلَا الله عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

أُمِرْنا بها حال الخوفِ والأمن، والسَّفَرِ والحَضَر، والصِّحَةِ والمَرض، ولا تَسقُطُ عن مُكلَّفٍ بحالٍ إلَّا الحائِض والنُّفَساء، ويُؤمَرُ الصَّبِيُّ بفعلِها لسبع، ويُضرَبُ عليها من بلغَ عشرَ سنين، وكان عَلَيْهُ

«يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ - لِئَلَّا يُنَامَ عَنْهَا -، وَيَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا - لِئَلَّا يُنَامَ عَنْهَا -» (متفق عليه)، ومدحَ اللَّهُ عبادَه المؤمنين بصفاتٍ افْتَتَحَها بالصلاة: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ \* الْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ \* واخْتَتَمَها بالصَّلاة: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* .

هي أحبُّ الأعمال إلى اللَّه، سُئل النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ العَمَلِ أَحبُّ الْوَالِدَيْنِ» إِلَى اللَّه؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» إِلَى اللَّه؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» (متفق عليه)، قال ابنُ حَجَرٍ عَلَيه: «الصَّبْرُ عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، وَالمَحَافَظَةِ عَلَى بِرِّ الوَالِدَيْنِ، أَمْرٌ لَازِمٌ مُتَكَرِّرٌ وَأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، وَالمَحَافَظَةِ عَلَى بِرِّ الوَالِدَيْنِ، أَمْرٌ لَازِمٌ مُتَكرِّرٌ دَائِمٌ، لَا يَصْبِرُ عَلَى مُرَاقَبَةِ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ إِلَّا الصِّدِيقُونَ».

خصَّها اللَّهُ من بين العبادات بفرضِها في السماء، وكلَّم بها نبيَّنا مُحمَّداً عَلَيْ من غير واسِطة، وهي خمسٌ في العدد ولكنَّها خمسون في الأجر، ولا تُقبَلُ إلَّا بطهارة البدن واللِّباسِ والمكان، وتُمنعُ الحركةُ والأكلُ والكلامُ فيها، ولا يُوجد ذلك فيما سِواها من العبادات؛ إذ العبدُ فيها يُناجِي ربّاً كبيراً، فلا يُخالِطُ مُناجاةَ العظيمِ بغيره، واللَّه قِبَل وجهِ المُصلِّي، وأقربُ ما يكونُ العبدُ من ربّه وهو ساجِدٌ للَّه.

أَدَاؤُهَا مِن أَسِبَابِ دَحُولُ الْجَنَّةُ وَرُؤَيةً وَجِهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ؛ قَالَ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ السَّتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا السَّتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا السَّتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» (متفق عليه)، قال ابنُ رجبٍ عَلَيهُ: «أَعْلَى مَا فِي الْجَنَّةِ رُؤْيَةُ اللَّهِ، وَأَشْرَفُ مَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الأَعْمَالِ هَاتَانِ الصَّلَاتَانِ – أَي: الفَجْرُ اللَّهِ، وَأَشْرَفُ مَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الأَعْمَالِ هَاتَانِ الصَّلَاتَانِ – أَي: الفَجْرُ

الصَّــالَاةُ الصَّــالَةُ العَبْدِينِ العَبْدِينِ العَبْدِينِ العَبْدِينِ العَبْدِينِ العَبْدِينِ العَبْدِينِ

وَالعَصْرُ -؛ فَالمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا يُرْجَى بِهَا دُخُولُ الجَنَّةِ، وَرُؤْيَةُ اللَّهِ فِيهَا».

أجورُها عظيمةٌ قبل أدائِها؛ فالوضوءُ يُكفِّرُ الخطايا، و«مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» (متفق عليه)، وكلُّ خطوةٍ تخطُوها إلى الصَّلاة حسنة، وترفعُك عند اللَّه درجة، والأُخرى تضعُ عنك سيِّئة، ومَنْ دَخَلَ المَسجِدَ دعَتْ له الملائِكةُ تقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ؛ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» (متفق عليه)، ومع دعاء الملائكة للمُنتظِر لها يُكتَبُ في صلاةٍ ما انتظرَ الصَّلاة، وفي أثناء الصَّلاة يتعرَّضُ لنفحات المغفِرة؛ «مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ الصَّلاة، وفي أثناء الصَّلاة يتعرَّضُ لنفحات المغفِرة؛ «مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه).

وذِكرٌ بعد أدائِها يحُطُّ الأوزار؛ فمن سبَّح اللَّهَ وحمده دُبُرَها ثلاثاً وثلاثين، وكبَّره أربعاً وثلاثين؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، ومَنْ عَمَر مساجِدَ اللَّه بالصَّلاة فيها مع التَّقوى كان من المُؤمنين، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُؤمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾، و«مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ » (رواه مسلم).

بابٌ عظيمٌ للغُفران في زمنٍ يسيرٍ، شبَّهَها النَّبِيُ عَلَيْ بِالنَّهر؛ فقال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الخَطَايَا» (متفق عليه)، وقال الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الخَطَايَا» (متفق عليه)، وقال

النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» (رواه مسلم).

ومنافعها الدُّنيويَّةُ لا تُحْصَى: جالِبةٌ للسَّعادة، فاتِحةٌ للرِّزقِ، مُيسِّرةٌ له، والعواقِبُ الحسنةُ بسببها؛ قال سبحانه: ﴿ وَأَمُر أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لاَ نَتَعَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُفُكُ وَٱلْمَقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴾.

دافِعةٌ للشُّرور، داعِيةٌ لكلِّ خيرٍ؛ قال عَيْ اللهُّرور، داعِيةٌ لكلِّ خيرٍ؛ قال عَيْ اللهُّبِ مَلْى اللهُّبِعَ فَهُوَ فِي خِمْ اللهِّ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ ا

وما رُفِع بلاءٌ بمثلِ توحيد اللَّه والصَّلاة؛ نَجَى اللَّه يونسَ عَلَيْ من بطنِ الحوت بالصَّلاة: ﴿ فَلُولا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى مِن الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى مِن الْمُسَبِّحِينَ \* لَلِستغفار إلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* وَفُتِن داود عَلِي فلم يجد لتوبتِه مَفزَعاً مع الاستغفار إلَّا الصَّلاة: ﴿ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنابَ \* ، ولَمَّا أراد اللَّه أن يبتلِي مريمَ عَلَي بأَنْ تلد ولداً من غير زوج، أمرَها بالصَّلاة؛ لِيَهُونَ عليها مريمَ عَلَيْ بأَنْ تلد ولداً من غير زوج، أمرَها بالصَّلاة؛ لِيَهُونَ عليها

الأمر: ﴿ يَهُرُيُّهُ ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾، وكان ﷺ إذا حَزَبَه أمر؛ فَزع إلى الصَّلاة.

وأمرَ اللَّه المُؤمنين أن يستعينُوا بها في كلِّ أحوالِهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ وَالصَّلُوةَ إِنَّ اللّه مَعَ الصَّلِمِينَ ﴾، عند الهَمِّ بأمر الدُّنيا نفزَعُ إلى اللَّه بصلاةِ الاستِخارة، وعندَ تغيُّر مسارِ الكونِ نَلْجَأُ إلى اللَّه بصلاةِ الكُسُوفِ، وفي الفرَحِ نسجُدُ للَّه شُكراً على ما وهَب، وكان النَّبيُ عَيْقٍ أعْظمُ بابٍ له في الشُّكر: الصَّلاةُ، فكان إذا صلَّى قامَ حتى النَّبيُ عَيْقٍ أعْظمُ بابٍ له في الشُّكر: الصَّلاةُ، فكان إذا صلَّى قامَ حتى تتفطَّر قدَماه، قالت عائشةُ وَيُهِا: ﴿ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر؟ قَالَ: أَفَلًا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ عِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر؟ قَالَ: أَفَلًا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً » (متفق عليه).

وفي الآخرة تَتقدَّمُ الصَّلاةُ سائرَ الأعمال، وتكونُ أُوَّلَ ما يُحاسَبُ عليه العبدُ يوم القيامة، ومن أسباب مُرافقة النَّبيِّ عَلَيْ في الجنَّة: كثرةُ الصَّلاة، جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ عَلَيْ فقال: «أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: فَأُعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (رواه مسلم).

والمؤمنون يتميّزون عن المنافقين بالسُّجود؛ فإذا رأى المُؤمنون ربَّهم خرُّوا له سُجَّداً، وإذا دُعِيَ المنافقون للسُّجود لم يستطيعوا عقوبةً لهم خرُّوا له سُجَداً، وإذا دُعِيَ المنافقون للسُّجود لم يستطيعوا عقوبة للهمم؛ قال سبحانه: ﴿يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾، وإذا دَخَلَ المُسلمُ النَّارَ بذُنوبٍ استحقَّها لم تمسَّ النَّارُ مواضعَ سجودِه.

فرضٌ عظيمٌ جعلها اللَّهُ علامةً بين الكفر والإيمان؛ قال على:

«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاقِ» (رواه مسلم)، وتوعَّد سبحانه من أضاعَها بجهنَّم؛ فقال: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَالتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾، وقيل للكفَّار: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* وَقيل للكفَّارِ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* وَقيل للكفَّارِ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* وَقيل للكفَّارِ: ﴿ مَا سَلَكُمُ فِي سَقَرَ \* وَقيل للكفَّارِ: ﴿ مَا سَلَكُمُ فِي اللّهُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾، قال عمر بن الخطَّابِ وَ السَّلَام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ».

### وبعد، أيُّها المسلمون:

فواجبٌ على كل مُكلَّفٍ أن يُحافِظَ على الصَّلاة، وأن يأمُرَ أهله بها، وهذا نهجُ الأنبياء هي مرضاةٌ للرَّبِّ، ومُكفِّرةٌ للسَّيِّئات، ورافِعةٌ للدَّرجات، وجامِعةٌ لكلِّ خيرٍ، ناهِيةٌ عن كلِّ شرِّ، فيها صلاحُ الحال والمآل، والتَّوفيقُ وسعادةُ البال، ورغَدُ العيش وبركةُ المال، وطُمأنينةُ البيوت وصلاحُ الذُّرِيَّة.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ أَنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

الصَّـلَاةُ للسَّالَةُ للسَّالَةُ السَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّهِ على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً مزيداً.

### أيُّها المسلمون:

أوجبَ اللَّه على الرِّجال أداءَ الصَّلاة جماعةً في المساجِد؛ قال سبحانه: ﴿وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾، والنَّبيُّ عَلَيْ همَّ بتحريق بيوتِ المُتَخَلِّفين عن صلاةِ الجماعة، فقال: ﴿إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلاةُ العِشَاءِ، وَصَلاةُ الفَجْرِ؛ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطْبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحرِّقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطْبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (متفق عليه)، ولم يُرخِّصِ النَّبيُ عَيْقٍ لرجُلٍ أعمَى عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (متفق عليه)، ولم يُرخِصِ النَّبيُ عَيْقٍ لرجُلٍ أعمَى لا قال له: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ لا قال له: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبٌ» (رواه مسلم).

فالبِدارَ البِدارَ إلى صلاة الجماعة! فهي نورُ الوَجْه، ودليلُ الإيمان، وبها انشِراحُ الصَّدر، وعلُوُّ الشَّأن.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# وُجُوبُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ <sup>(١)</sup>

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّرِّ والنَّجوى. أيُّها المسلمون:

أَمَرَ اللَّهُ خَلْقَه بإفراده بالعبادة؛ فلا يُقبلُ عملٌ بلا توحيد، وثنَّى بعبادة بعد توحيده سبحانه وأكثر من ذكرها، وأمَرَ الرُّسل بها؛ فقال لموسى عَلَيْهُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلِاَحْرِى ﴾، وقال عيسى عَلِيهُ: ﴿وَأَوْصَنِى بِالصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيَّهُ، ودعا إبراهيم عَلِيهُ ربَّه أن يكونَ هو وذرِّيَّتُه من المُؤدِّين لها: ﴿رَبِّ اجْعَلِنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّيَ رَبَّنَا ﴾، وأثنى على إسماعيل عَلَيْ لأمره أهله بها: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوٰةِ ﴾، وهي من الميثاق الذي أُخذ على الأمم السَّابقة: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَيَ

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، الرَّابع من شهر شعبان، سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

إِسْرَءِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِي وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ ﴿ ، وهي من وصايا لقمان: ﴿ يَنْبُنَى اَقِمِ الصَّكَوْةِ ﴾ ، وأُمِرَتْ هذه الأُمَّةُ بالمحافظة عليها: ﴿ حَنْفِظُوا عَلَى الصَّكَوَةِ الصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ ، وأُمِر بها النّساء: ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّكَوْةَ وَءَاتِينَ ﴾ الزّكوة ﴾ ، وهي من أسس الإيمان؛ قال النّبيُ عَلَيْ لوفد عبد القيس: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ ﴾ لا إِلهَ إلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ » لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ » لا إِلهَ إِلّه اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ » وَاللّه ين علم السّهادتين ، وكان النّبي عَلَيْ يأمر لا أَبِي سُفْيَانَ: «بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ - يَعْنِي: النّبي عَلَى أُولُولُ اللّهِ عَلْقَ عليه ، وَالرّكَاةِ ، وَالصّلَة وَالسّها في أُولُ لا أَبِي سُفْيَانَ: «بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ - يَعْنِي: وَالطّلَة ، وَالتّكَاةِ » وَالعّلَة ، وَالتّكَاةِ » وَالعّمَافِ » (متفق عليه) ، ومنزلتُها في الدّين عد الشّهادتين ، والزّكَاةِ ، وَالصّلَة ، وَالعّمَافِ » (متفق عليه).

وهي أحبُّ الأعمال إلى اللَّه؛ سُئِل النَّبيُّ ﷺ: «أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (متفق عليه).

وخُصَّت من بين سائر العبادات بفرضيتها في السَّماء، فلم ينزل بها مَلكُ إلى الأرض؛ بل كلَّم اللَّهُ نبيَّنا مُحمَّداً عَلَيْ بفرضيَّتِها من غيرِ واسطة، قال عَلَى: «ثُمَّ ذُهِبَ بِي إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (متفق عليه)، عُظِّمَت منزلتُها ففُرِضت خمسين صلاة، ثمَّ خُفِّفت إلى خمس في العدد، وبقيت خمسين في الثواب.

أحبُّها الصَّحابة فكانوا يؤدُّونها في أشدِّ المواطن؛ قال جابر ضَالِّهُ:

«غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْماً؛ فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيداً، قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَوْلادِهِمْ» (رواه مسلم)، وبَايَعُوا النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» (متفق عليه).

الصَّلاة خيرُ عَونٍ على أمور الدُّنيا والدِّين؛ تُجَمِّلُ المرءَ بمكارم الأخلاق، وتَنهاهُ عن الفحشاء والمنكرات، ماحية للخطايا، مكفرة للسَّيِّئات، شَبَّهَها النَّبيُّ عَلَيْ بالنَّهْر الجارِي المُزيل للأدران (متفق عليه)، تَحْفَظُ العبد من الشُّرور ومَهالكِ الرَّدَى؛ قال على: «مَنْ صَلَّى الصَّبْح؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ» (رواه مسلم)، ترفع عن العبد المصائب والفتن، والآفات والمعايب؛ قال سبحانه: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ ﴾، قال ابنُ كثيرِ كَلَّهُ: «الصَّلَاةُ مِنْ أَكْبَرِ العَوْنِ عَلَى الثَّبَاتِ فِي الأَمْرِ».

تَفْتَحُ أَبُوابَ الرِّزِقُ وتُيَسِّرُه؛ قال سبحانه عن زكريًّا عَلَيْه: ﴿فَنَادَتُهُ الْمَكَيْكَةُ وَهُوَ قَايَمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾، وقال عان مريم عَلَيْ : ﴿كُلَّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكُرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾.

تُقَوِّي البدنَ وتَشْرَحُ الصَّدر؛ إذا اسْتَيْقَظَ العبدُ فذَكَر اللَّهَ، ثمَّ توضَّأُ وصلَّى ركعتين: «أَصْبَحَ – يَوْمَهُ – نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ» (متفق عليه).

وصفها النَّبيُّ عَلَيْةٍ بأنَّها نور؛ فقال: «وَالصَّلَاةُ نُورٌ» (رواه مسلم).

وهي من موجبات دخول الجنَّة والرِّفعة فيها؛ سأل ثَوبانُ النَّبيَّ عَيَّا اللَّهُ عِها؛ سأل ثَوبانُ النَّبيَّ عَيَا اللَّهُ بِهِ الجَنَّةَ - أَوْ قَالَ: بِأَحَبِّ فقال: ﴿ الْحَبِّرُنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الجَنَّةَ - أَوْ قَالَ: بِأَحَبِّ

الصَّــلَاةُ الصَّــلَاةُ

الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ -؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً؛ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» (رواه مسلم).

والصَّلاةُ من أسبابِ مرافقة النَّبيِّ عَلَيْهُ في الجنَّة؛ قال ربيعةُ بن كعب رضي اللهِ عَلَيْهُ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِي مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِي مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِي عَلَيْهُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (رواه مسلم)، كانت قرة عينِ النَّبيِّ عَلَيْهُ، وجعلَها آخرَ وصيَّتِه في حياته؛ قال أنس رضي : «كَانَ عَامَّةُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعِينَ حَضَرَهُ المَوْتُ: الصَّلَاةً! وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ!» (رواه أحمد).

فضائلُها جَمَّة ومنافعُها مُتَعدِّية، قال عنها النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً - أَيْ: زَحْفاً عَلَى الأَيْدِي وَالرُّكِبِ -» (متفق عليه).

فُرِضَ على كلِّ مسلم أداؤها في كل مكان وعلى أيِّ حال؛ قال على الله ويُحكِلُ الله وي الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ السَّلَاةُ؛ صَلَّى حَيْثُ كَانَ» (متفق عليه)، والإسلام جعلها ميزاناً بين الصَّلَاةُ؛ صَلَّى حَيْثُ كَانَ» (متفق عليه)، والإسلام والكفر؛ قال النَّبيُ عَلَيْهُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ» (رواه مسلم)، قال عمر بن الخطاب وَيُهُمْ: «لَا إِسْلَامَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّهُ، وقال ابنُ مَسعُودٍ وَيَهُمْ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ؛ فَلَا دِينَ لَهُ».

وفعلها واجب في وقتها؛ قال سبحانه: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾، قال عمر بنُ عبدِ العزيز كَلَهُ: ﴿لَمْ تَكُنْ إِضَاعَتُهُمْ تَرْكُهَا، وَلَكِنْ أَضَاعُوا وَقْتَهَا»، قال إسحاق بن راهويه كَلَهُ:

«رَأْيُ أَهْلِ العِلْمِ - مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا -: أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا أَنَّهُ كَافِرٌ».

واللّهُ أوجب أداءها جماعة في بيوت اللّه؛ بل لم يَعْذُرِ النّبِيُّ عَلَيْ الْبَيْ عَلَيْ اللّهِ الْبَيِّ عَلَيْ اللّهِ الْبَيِّ اللّهِ الْبَيِّ اللّهِ الْبَيِّ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

والتَّفريطُ في صلاة الجماعة؛ من أسبابِ استحواذِ الشَّيطان على العبد؛ قال النَّبيُ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ العبد؛ قال النَّبيُ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ؛ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (رواه أبو داود)، قال الصَّلَاةُ؛ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (رواه أبو داود)، قال ابنُ مَسعُودٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ».

وشهودُها أمارة على الإيمان؛ قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾، وكان الصّحابةُ يؤدُّونَها جماعةً ولو مع المَشقَّة؛ قال ابنُ مَسعُودٍ رَفِيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَسعُودٍ رَفِيْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الصَّــلَاةُ ٢٥

«لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»، قال الرَّبيعُ بن خَيْثم عَيِّلُهُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْتُوهَا فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبُواً».

وآخرُ ما رآه النَّبيُّ عَلَيْهُ من صحابته قبل وفاته، رآهم وهم يصلون جماعة، قال أنس عَلَيْهُ: «كَشَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؛ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ صُفُوفاً يُصَلُّونَ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً، قَالَ أَنسُ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرَهُا إِلَى صَحَابَتِهِ» (متفق عليه).

واللَّهُ قِبَلَ وجه المُصلِّي، والخشوع هو روحُ الصَّلاة، و«كَانَ النَّبِيُّ عَيِّ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزُ كَأْزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ» (رواه أبو داود)، قال ابن عبَّاسٍ عَيَّانٍ: «لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْ الكَرْمِيُّ عَيْلُهُ: «كَانَ شَيْخُ الإِسْلَامِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ تَرْتَعِدُ أَعْضَاؤُهُ - أَيْ: مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ -».

فَأَقْبِلُوا عليها بِخُشُوعٍ وفَرحٍ بأدائِها جَمَاعة؛ تَطْهُرْ أرواحكم، وتُمْحَ زَلَاتُ ألسنتكم وما اقترفته جوارحُكم، وتُرْفَعْ درجاتكم.

أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾. بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

### أيُّها المسلمون:

الصَّلاةُ سببُ الفوزِ والفلاح، من مشى إليها لم يَخْطُ خَطْوَة إلَّا رفعه اللَّهُ بها درجة، وحطَّ عنه خطيئة، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الَّذي يُصلِّي فيه، تقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» (متفق عليه)، و«مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلِ كُلَّهُ» (رواه مسلم)، ومن تَعلَّقَ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» (رواه مسلم)، ومن تَعلَّقَ قلبُه بالصَّلاة يَتَحَيَّنُ النداء للصَّلاة التي تليها؛ أظلَّه اللَّه تحتَ ظلِّ عرشه.

فأدُّوا الصَّلواتِ المفروضةَ جماعةً في بيوت اللَّه، طيِّبةً بها نفوسُكم، منشرحةً بها صدورُكم؛ تَنالُوا ثوابَ ربِّكم.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

الزَّكَاةُ

# الزَّكَاةُ (١)

إِنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى؛ فبالتَّقوى تَسْتَنِيرُ البصائرُ والقلوبُ، وتُحَطُّ الخطايا والذُّنوب.

### أيُّها المسلمون:

خَلَقَ اللَّهُ الثَّقَلَيْن لعبادتِه، وهو سبحانه غنيٌّ عنهم، ولا غِنَى للخلقِ عنه، فهو الَّذي يكشف ضُرَّهم، وهو الَّذي ينفعُهم؛ ولحاجتهم إليه أوجب عليهم عبادتَه فقال: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ، والإسلامُ بُنِيَ على أركانٍ قامَ عليها، والشَّهادتان أوَّلُها، والصَّلواتُ المفروضةُ ثانيها، والزَّكاةُ ثالثُ أركانِ في كثيرٍ مِن آي القرآن، وعيسى الإسلام العظام، وهي قرينةُ الصَّلاةِ في كثيرٍ مِن آي القرآن، وعيسى اللهُ

<sup>(</sup>١) أُفردت من خطب أُلقِيَتْ في المسجد النَّبويِّ.

تكلَّم بها وهو في المَهْدِ فقال: ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾، وأثنى على إسماعيل عَيْ لأمرِه أهلَهُ بِها: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِهَا: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِهَا لَا مُومِ اللّهُ عَلَى إسماعيل عَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى إللهُ عَلَى إللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولِعظيم قدرِها أوجبَها اللَّهُ على أنبيائِه ورُسُله؛ فأوحَى إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب بإقامتِها؛ فقال: ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّكَوةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾، وهي من الميثاق الذي أُخِذَ على الأمم السَّابقة؛ قال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَلِلِيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِمُنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا ٱلزَّكُوة ﴾، وأُمِر بها النِّساء: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا ٱلزَّكُوة ﴾، وأُمِر بها النِّساء: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا ٱلزَّكُوة ﴾، وأُمِر بها النِّساء: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا

وكان النّبيُ عَيْنِي: النّبِيَ عَيْنِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ -: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا «بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ - يَعْنِي: النّبِيَ عَيْنٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ -: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالطَّلَةِ، وَالعَفَافِ» (متفق عليه)، ووصَّى النّبيُ عَيْنِ الطَّلَةِ، وَالطَّلَةِ، وَالعَفَافِ» (متفق عليه)، ووصَّى النّبيُ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ بِها أُمَّتَه، أتى أَعْرابيُّ إلى النّبيِّ عَيْدٍ فقال: «دُلّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة؛ قَالَ: تَعْبُدُ اللّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة المَعْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» (متفق عليه)، المَحْتُوبَة، وَتُطُومُ رَمَضَانَ» (متفق عليه)، أحبَّها الصَّحابة فكانوا يؤدُّونها، وبَايَعُوا النَّبِيَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ جريرُ بن عبد اللّه صَلِيهُ: «بَايَعْتُ النّبِيَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ مَسْلِم» (متفق عليه).

وهي من أُسُسِ الإيمان؛ قال النَّبيُ عَلَىٰ لوفد عبد القيس: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ» (متفق عليه)، هي أمانٌ لِمَنْ كان مشركاً ثُمَّ أسلم، قال تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سِيلَهُمُ ﴾، وعصمةٌ للدِّماء والأموال؛ قال عَلَىٰ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ سَيلَهُمُ ﴾، وعصمةٌ للدِّماء والأموال؛ قال عَلَىٰ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِلَّا يَحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (متفق عليه).

وهي مُوجِبةٌ للأُخُوّة في الدِّينِ ، وفيها تقوى أواصرُ المَودَّة بين المُسلِمين ، الزَّكُوة فَإِخُونَكُمُ فِي الدِّينِ ، وفيها تقوى أواصرُ المَودَّة بين المُسلِمين ، وفيها اسْتجلابُ البَركةِ والزِّيادةِ والخُلْفِ من اللَّه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَنِي وبها نقاءُ النَّفوس وزكاؤُها؛ قال سبحانه: ﴿خُذَ مِن أَمُولِمُ مَ صَدَقَة تُطُهِ رُهُم وَتُزكِمِهم بَها » والنَّجاة مِن النَّار جَزاءُ مَن زَكَى نفْسه بمالِه؛ قال ﴿ اللَّه اللَّه عَلَي المَّنْ عَلَى المَالِه عَلَي اللَّه اللَّه المَرْء من عقوبات الذُّنوب، وتَصْرِف عنه عظيم المصائب يَتَزَكَّى » تَقِي المَرْء من عقوبات الذُّنوب، وتَصْرِف عنه عظيم المصائب والسكروب، قال هُنَّ : ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

في الزَّكاةِ سُموُّ بالأرواحِ والأخلاق بالجُود والسَّخاء، وبها يَكْتَملُ العَدلُ ويَعُمُّ الرَّخاء، ويَسعدُ الفُقَراء، وهي حِلْيةُ الأغنياء، وزِينةُ

الأتقياء، ووصيَّةُ الأنبياء، أداؤُها برهانٌ على صِدْقِ الإيمان، ودليلٌ على صفة الإحسان، وسببٌ من أسباب نيلِ الرِّضوان، وأَمَارَةُ الفلاح، وبُرهانٌ على اليقين، وهي حقٌ من حقوق الفقراء، يُعطيها الغنيُّ لهم بلا مَنِّ ولا إذْلال، يُكمِّل المرءُ بها دينه، ويَحفظُ بها مالَه.

وبها يَقرُبُ العبدَ من الجنَّة ويُباعَدُ من النَّار؛ جاء أعرابيُّ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ فقال: «أَخْبِرْنِي بِمَا يُقرِّبُنِي مِنَ الجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وُفِّقَ - أَوْ: لَقَدْ هُدِي -، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : تَعْبُدُ لَقَدْ هُدِي -، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» (متفق عليه).

مَن أَخرَجَها طيّبةً بها نفْسُه؛ أَذاقَه اللّه حلاوةَ الإيمانِ وطعْمَه، قال ابن القيّم عَلَيْهُ: "وَالمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ؛ انْشَرَحَ لَهَا قَلْبُهُ، وَانْفَسَحَ لَهَا صَدْرُهُ، وَقَوِيَ فَرَحُهُ، وَعَظُمَ سُرُورُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدَقَةِ إِلّا هَذِهِ الفَائِدَةُ وَحْدَهَا؛ لَكَانَ العَبْدُ حَقِيقاً بِالإسْتِكْتَارِ مِنْهَا وَالمُبَادَرةِ إِلَيْهَا».

ولأهمّيّة الزَّكاةِ تَولَّى اللَّهُ ذكرَ مَصارِفَها، فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَعِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَحْرِمِينَ وَفِي اللَّهُ عَلِيمٌ وَالْمَوْلَفَةِ فَالُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَكرِمِينَ وَفِي اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّيلِلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبَّنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، فلا يَجوزُ صرفُها لغير مَن ذكر اللَّه.

والوَعيدُ جَاء في حقّ من بَخِلَ بها؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ النَّهُ فَبَشِّرُهُم بِعَدَابٍ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُوَدِّ رَكَاتَهُ؛ مُثِّلَ لَهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ؛ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ مَالُهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ مَالُهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ وَيَعْنِي: شِدْقَيْهِ -، ثمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ عَيْقٍ وَلَا يَعْمَلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَلِهِ هُو خَيْلًا قَوْلَ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَلِهِ هُو خَيْلًا اللهُ مُن شَلِهِ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

## وبعد، أيُّها المسلمون:

فعبادةُ الزَّكاةِ نعمةُ خصَّ اللَّهُ بها الغَنيّ، فلْيَفرحْ بها، ولْيُخرجْها طيِّبة بها نفسه، فإنَّها ترضي الرَّحْمن، وتُنمِّي المال، وتَحْفُظُه من الآفاتِ والكساد.

## أعوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

﴿ ٱلشَّيَطُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

الزَّكَاةُ

## الخطبة الثَّانية

الحمدُ لِلَّهِ عَلَى إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

### أمًّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

من الزَّكَاةِ تُقْضَى دُيونُ الفقراء والمساكين، وتُدفَعُ بها حاجاتهم، ويُعانُ المسافرُ المُنقَطِع، وتَتَأَلَّفُ القلوب، وهي مُدَّخَرةٌ عند اللَّه، قَرْضاً مُضَاعَفاً للغنيِّ؛ قال عَلَّهُ: ﴿ وَمَا آَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أُو وَهُو خَيْرُ النَّزْقِينَ ﴾.

فتواضَعْ للمِسْكِين، وابذُلْ له مالاً، وادْنُ منه، واحْنُ عليه، ولا تَحْتَقِر فقيراً، فإنَّ أكثر أهلِ الجنَّةِ هم الفُقرَاء، وأَنفِقْ بكرَمِ يدٍ وسَخاوةِ نَعْسٍ؛ يُبَارَكُ لك في المالِ والوَلد، والصَّدقةُ دواءُ الأمراضِ والأعراض، فابتغوا الضُّعفاءَ والمحاويج، وابذُلُوا تُرزَقوا، وارْحَمُوهم تُرحَموا، فما اشْتَكى فقيرٌ إلَّا مِنْ تقصير غنيٍّ.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أَمَرَكم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# فَضْلُ الصَّدَقَةِ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقُوى، وراقبوه في السِّرِّ والنَّجوى. أيُّها المسلمون:

المالُ يَتَقلَّبُ بأيدي العباد ولا يبقى على حال، ومَنْ لم يَتَحوَّلْ عنه المالُ يَتَقلَّبُ بأيدي العباد ولا يبقى على حال، ومَنْ لم يَتَحوَّلْ عنه المال؛ تحوَّل هو عنه بالرَّحيل، قال سبحانه: ﴿كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾، وهو فتنةُ هذه الأمَّة، قال عَلَيُّ: "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً أُمَّتِى المَالُ» (رواه الترمذي).

المالُ صاحبُ لا يُؤْمَن أَنْ يَنْقَلِبَ عَدُوّاً فيَحرِمُ صاحبَه الثَّواب، وإنَّما يُحْمَدُ صاحبُ المالِ إذا قرُبَ من الخيرِ والفقير؛ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ صَاحِبُ المالِ إذا قرُبَ من الخيرِ والفقير؛ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ هُوَ، لِمَنْ أَعْظَى مِنْهُ المِسْكِينَ، وَاليَتِيمَ، وَابْنَ السَّبِيل» (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) أُفردت من خطبٍ أُلقِيَتْ في المسجد النَّبويِّ.

وهو كالحَجَر في اليد؛ لا يُنْتَفَعُ به إلَّا إِنْ فَارَقَ الكَفَّ، والمُمْسِكُ يَنْدَمُ إِذَا دَنَا أَجِلُه، قَال ﷺ: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها ۚ وَٱللَّهُ خَيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

واللَّهُ فَتَح لعباده بابَ الصَّدقة؛ ليرضى عنهم، وهي تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّحْمَن، وبرهانٌ على الإيمان، ومن خير الأعمال؛ سُئِل النبيُّ ﷺ: «أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (متفق عليه).

وبها تتضاعفُ الأجور، وتُكفَّرُ الخطايا والأوزار، قال المعاذِ وَلَهُ اللَّهُ الْحَوْرِ الْكَوْرِ الْكَوْرِ الْكَوْرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وأَثرُها يَظهرُ على النَّفس والمال والولد، ويُدفعُ بها البلاء، ويُجلَبُ الرَّخاء، قال ابن القيِّم كُلُهُ: «لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْعِ البَلَاء، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ - خَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ -، وَأَهْلُ البَلَاء، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ - خَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ -، وَأَهْلُ البَلَاءِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ - خَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ -، وَأَهْلُ اللَّرُضِ كُلُّهُمْ مُقِرُّونَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ جَرَّبُوهُ، وَمَا اسْتُجْلِبَتْ نِعَمُ اللَّهِ وَاسْتُدْفِعَتْ نِقَمُهُ بِمِثْلِ طَاعَتِهِ وَالتَّقرُّبِ إِلَيْهِ وَالإِحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ».

وأعظمُ الصَّدقةِ أجراً: «أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تَخْشَى

الفَقْرَ وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانِ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَلَا تُمْهِلُ كَانَ لِفُلَانٍ» (متفق عليه)، و «خَيْرُ الصَّدَقَةِ: مَا كَانَ طَهْرِ غِنِّى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى» (متفق عليه).

والتَّيسيرُ على المُعسِرين صدقةٌ، ومَنِ اسْتَدَانَ أموالَ النَّاس يُريدُ قضاءَها أدَّى اللَّهُ عنه، و ﴿ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ﴾ (متفق عليه)، ومن الصَّدقات: سُقْيَا الماءِ، وإطعامُ الطعام، و «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً ﴾ (رواه الترمذي)، وكان ابن عُمر عَنِي يصومُ ولا يُفطِرُ إلَّا مع المساكين.

المُتصدِّق آمنٌ في الدُّنيا والآخرة؛ قال سبحانه: ﴿ الَّذِيكَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلانِيكَ فَلَهُم اَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُم يَحْزَفُونَ ﴾، وصدقتُه تَعْظُم عند اللَّه؛ فالتمرة يأخُذُها سبحانه ويُربِّيها حتى تكونَ مِثلَ الجبل.

وإخفاءُ الصَّدقة خيرٌ من إظهارها؛ فهو أبعَدُ عن الرِّياء، إلَّا أَنْ يَرَتَّبَ على الإظهار مصلحةٌ راجِحةٌ؛ كالاقتِداء بالإنفاق؛ قال سبحانه: ﴿ إِن تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِي فَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيرٌ ﴿ إِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيرٌ ﴾ ومن السَّبعةِ لَكُمَّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾ ومن السَّبعةِ الذين يُظلُّهم اللَّه في ظلِّه: «رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ؛ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » (رواه البخاري)، مات زين العابدين عَيْشُ فافتقد أهلُ المدينة صدقة السِّر، ولَمَّا غسَّلوه وجدوا آثارَ سوادٍ في ظهره ممَّا يحمله على ظهره من الدَّقيق ليلاً لفقراء المدينة.

واللَّه كريمٌ يُحِبُّ الكرم، ونبيُّنا ﷺ «أَجْوَدُ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَهُوَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»، ولا يُسألُ شيئاً إلَّا أعطاه، و«كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ» (متفق عليه)، وكان لا يَستكثِر شيئاً أعطاه ولا يردُّ سائلاً، وكان العطاءُ والصدقةُ أحبَّ شيءٍ إليه، وكان سرورُه بما يُعطيه أعظمَ من سرور الآخذِ بما يأخذه.

فابتغوا ذوي المسكنة ولو بالقليل؛ فالقليلُ في جنب اللَّه كثير، واليسيرُ منَ البذلِ يَسْتُرُ منَ النَّار؛ قال النَّبِيُ عَلَيْ السَّتِرِي مِنَ البَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ السَّبْعَانِ (رواه أحمد)، قال يحيى بن معاذ عَلَيه: «مَا أَعْرِفُ حَبَّةً تَزِنُ جِبَالُ الدُّنْيَا إِلَّا الحَبَّةَ مِنَ الصَّدَقَةِ »، والبذلُ رِفعة، والسَّخاءُ مَكْرُمة، وكلَّما سَمَتِ النَّفسُ كان البذلُ أعظم، والمرءُ في ظلِّ صدقته يوم القيامة.

واللَّهُ جعلَ لِذي القربى حقّاً في الأعناق، يُوفَّى بالإنفاق؛ ﴿وَءَاتِ وَاللَّهُ جعلَ لِذي القربى حقّاً في الأعناق، يُوفَّى بالإنفاق؛ ﴿وَءَاتِ ذَا الْفَرُبِي حَقَّهُ ﴿ فَلَى هو الحقُّ الذي فَرَضه اللَّه، وَعِلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ ، وَعِلَى ذِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّابِيُ عَلَى أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ومَنْعُ الصَّدقةِ خشيةَ النَّفاد تلفُ للمال، قال عَيْقُ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً» (متفق عليه)، والمُنفِقُ موعُودٌ بالعِزِّ والمغفِرة.

والعبدُ لا يَنْجُو من الابتلاء إلّا بالصَّبر والتَّعلُّقِ باللَّه، ومَنْ قَلَّ المالُ في يده فعليه بملازمةِ التَّقوى؛ فبها تتيسَّرُ على المعسِر أبوابُ السَّرِزق، قال فَيْ يَنْ مَنْ عَنْ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا \* وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا السَّرِزق، قال هي الاستغفار يُغْدَقُ المالُ؛ قال سبحانه: ﴿فَقُلْتُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* .

# أعوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُم مِن نَكْدِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿ ... بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

الـزَّكـاةُ ٦٧

## الخطبة الثَّانية

الحمدُ لِلَّهِ عَلَى إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

### أمًّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

أَنفِقُوا من طيِّبِ كسبِكم، واحتسِبُوا عند اللَّهِ أَجرَكم، فبالصَّدقةِ بركةُ الأموال وطهارةُ الأنفُس، وكلُّ امرئٍ في ظلِّ صدقَتِه يوم القيامة، وممَّنْ يُظلُّهم اللَّه في ظلِّ عرشِه: «رَجُلُّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى وممَّنْ يُظلُّهم اللَّه في ظلِّ عرشِه: «رَجُلُّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ» (رواه البخاري)، والمُؤمنُ لا يَستقِلُّ شيئاً، فرُبَّ درهم سبق ألف درهم، ومن جادَ على عبادِ اللَّه؛ جادَ اللَّه عليه بالفضلِ والعطاء، والجزاءُ من جِنسِ العمل.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أَمَرَكم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# فَضْلُ النَّفَقَةِ

الحمدُ للَّه مُعِزِّ مَنْ أَطَاعَه واتَّقَاه، ومُذلِّ مَنْ أَضَاعَ أَمْرَه وعَصَاه، ومُذلِّ مَنْ أَضَاعَ أَمْرَه وعَصَاه، أَحْمَدُهُ حَمْداً كثيراً طيِّباً مباركاً كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى.

وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، لا ربَّ لنا سواه، ولا نعبدُ إلَّا إياه.

وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، أصدقُ داع إلى اللَّه، وأَنْصَحُ خلقِ اللَّه لعبادِ اللَّه، اللَّهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آلِه وأصحابِه ومَنْ سَلَكَ سبيلَه واتَّبع هداه.

#### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، وأَخْلِصُوا له سِرَّكم وجَهرَكم، وسَارِعُوا إلى مَرْضَاةِ ربِّكم، واغْتَنِمُوا فاضلَ شهركم.

### أيُّها المسلمون:

من مقاصد الإسلام: بناءُ مجتمع مُتَراحم متعاطِف، تَسودُه المحبَّةُ والإخاء، ويُهيمِنُ عليه حبُّ الخيرِ والعَطاء، ودائرةُ الجُود تَتَسعُ لِمَا تهفو إليه القلوبُ المؤمنةُ من البذل في الخير، والتَّوسُّعِ في إِسْداءِ المعروف، والإسلامُ الحنيفُ قد رغَّب في ذلك ترغيباً يَشرحُ صدرَ

<sup>(</sup>١) أُفردت من خطب أُلقِيَتْ في المسجد النَّبويِّ.

الكريم، ويُعالَّجُ شُحَّ اللئيم، قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾.

المالُ لا يذهبُ بالجود والصَّدقة، إنما هو قرضٌ حسنٌ مضمونٌ عند الكريم، ويُخْلِفُ الله بدلَه، قال الرَّسولُ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ؛ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، ويَقُولُ الآخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً تَلَفاً» (متفق عليه)، وأَيْقِنْ بالغِنى من الكريم، قال الرَّسولُ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ؛ أَنْفِقْ عَلَيْكَ» (متفق عليه)، وقال النَّبِ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» (رواه مسلم).

والمالُ وَدِيعةٌ في يدك، ليس لك منه إلّا ما أكلْتَ فأَفْنَيْت، أو لَبِسْتَ فأَبْلَيْت، أو تصدَّقتَ فأَمْضَيْت؛ فتواضعْ للمسكين، وابْذُل له مالاً، وادْنُ منه، واحْنُ عليه، ولا تَحْتَقِرْ فقيراً؛ فإنَّ أكثرَ أهل الجنَّةِ هم الفقراء.

ومَنْ جَادَ على عباد اللَّه جَادَ اللَّه عليه، ومَنْ فُتِحَ له بابُ خيرٍ فلْيَنْتَهِزْه فإنَّه لا يَعلمُ متى يُغْلَقُ دونه، وإن استطعت أن لا يَسبِقَك إلى اللَّه أحدُ فافعل، لَمَّا مات زينُ العابدين عَنْ الله أحدُ فافعل، لَمَّا مات زينُ العابدين عَنْ العقد أهلُ المدينة صدقة السِّرِّ، ولَمَّا غَسَّلوه وجدوا آثار سواد في ظهره ممَّا يَحْمِلُه على ظهره من الدَّقيق ليلاً لفقراء المدينة.

المُنفِقُ تَتَيسَّرُ له أُمُورُ الحياة؛ قال سبحانه: ﴿ فَأَمّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالْقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَىٰ \* وَسَدُّقَ بِالْحُسُنَىٰ \* وَأَمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ \* وَكَذَّب بِالْحُسُنَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَىٰ \* وموعودٌ بالمغفرة والغِنى؛ قال وَ الشَّيْطِنُ وَالشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً \* بل إنّ النَّفقة الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً \* بل إنّ النَّفقة مُخْلَفَة؛ قال سبحانه: ﴿ وَمَا آنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ النّائِقِينَ . ﴿ السَّالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

والإنفاقُ يُفرِّجُ الكروب، لمَّا نَزَلَ الوَحْيُ على النَّبِيِّ عَلَيْ أُوَّلَ مَا نَزَلَ، قال لخديجة عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ: كَلَّا؛ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ» (متفق عليه)، المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ» (متفق عليه)، ويَمْتَدُّ نَفَعُها إلى تفريج كُرُوبِ المَحْشَر، فيكونُ المُتصدِّقُ في ظلِّ صَدَقتِه ويَمْتَدُّ نَفَعُها إلى تفريج كُرُوبِ المَحْشَر، فيكونُ المُتصدِّقُ في ظلِّ صَدَقتِه

الزَّكَاةُ

يوم القيامة، ومَنْ أَخْفَى صدقتَه - ولَوْ قلَّت -؛ أَكْرَمَهُ اللَّه بظلِّ آخرَ غيرَ ظلِّ صدقتِه، وهو ظلُّ تحتَ العرش.

والغنيُّ المُنفِق يَسبِقُ غيرَه بالأجور، قال بعض الصَّحابة والمُوفَّقُ لرسول اللَّه عَيْدٍ: «ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ» (رواه مسلم)، والمُوفَّقُ مِنَ الأغنياء من بَنى آخِرتَه بالسَّخاء والعطاء مع التَّقوى، وقد سئل النَّبيُّ عَيْدٍ: «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، النَّبيُ عَيْدٍ: «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الغِنَى وَتَخْشَى الفَقْرَ» (متفق عليه)، وإخفاؤُها خيرٌ من إظهارِها، قال سبحانه: ﴿وَإِن تُخفُوها وَتُؤتُوها اللَّهُ فَي ظله: «ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفاها حَتَّى السَّبِعَةِ الذين يُظلِّهُم اللَّه في ظلِّه: «ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفاها حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» (رواه البخاري).

ومَنْ أَحسنَ الظَّنَّ بربِّه سَخَتْ نفسُه، وجَادَتْ بمالِه مُوقِناً بقول اللَّه: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَدِ ﴾، قال سليمان الدَّارَاني كَلَهُ: ﴿ مَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ فِي رِزْقِهِ زَادَ فِي حُسْنِ خُلُقِهِ، وَأَعْقَبَهُ الحِلْمَ، وَسَخَتْ نَفْسُهُ فِي نَفقَتِهِ، وَقَلَّتْ وَسَاوِسُهُ فِي صَلَاتِهِ »، والإنفاق حَادٍ على الرَّجاء فيما عند اللَّه، والثِّقةِ بوعده، وفعلِ الخير طمعاً بفضله على ما جاء في قوله: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكن يُكُفُوهُ ﴾.

وأفضلُ النَّفقةِ: النَّفقةُ على الأقارب؛ قال سبحانه: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِّنُ خَيْرٍ فَاللَّوَلِاَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ ﴿ ، وقريبُك قِطعةٌ منك ، إنْ أحسنتَ إليه فإنَّما تُحسِنُ إلى شخصك ، وإن بَخِلْتَ عليه فإنَّما تَبخل عن نفْسك ، واللَّهُ جَعَل لِذي القربي حقّاً في الأعناق، يُوفَّى بالإنفاق، فلا نفسك ، واللَّهُ جَعَل لِذي القربي حقّاً في الأعناق، يُوفَّى بالإنفاق، فلا

تَبخلْ عليهم، ولا تَقْهَرْ يتيماً، ولا تنهرْ سائلاً، وأنفقْ بسخاوة نفس؛ يُبَارَكْ لك في المال والولد.

والشَّيطان يُوسُوسُ للمُنفِق، ويَأْمرُه بالإمساك، ويُزيِّنُه له خديعة ومكراً؛ قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَطِنُكُم الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءُ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيعُ ﴾.

وذمَّ اللَّهُ المنافقين بِبُحْلِهم في بذلِ الخير، قال ابن القيم كَلَهُ: «هُمْ أَخْبَثُ بَنِي آدَمَ وَأَقْذَرُهُمْ وَأَرْذَلُهُمْ»، آذَوْا رَسولَ اللَّه عَلَيْ وأصحابته، أذيَّة شديدة، فَعَابُوا على رسولِ اللَّه عَلَيْ قِسْمَتَه، وسَخِرُوا بصحابتِه، وَهَزِؤوا بالمُتصدِّقين منهم، قال ابن كثيرٍ كَلَهُ: «لَمْ يَسْلَمْ أَحَدٌ مِنْ عَيْبِهِمْ وَهَزِؤوا بالمُتصدِّقين منهم، قال ابن كثيرٍ كَلَهُ: «لَمْ يَسْلَمْ أَحَدٌ مِنْ عَيْبِهِمْ وَلَمْزِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ»، وإنْ أَنْفَقُوا أموالَهم أَنْفَقُوها على كُرْهٍ ومِنَّةٍ وَلَمْزِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ»، وإنْ أَنْفَقُوا أموالَهم أَنْفَقُوها على كُرْهٍ ومِنَّة وتَرَدُّد، ولِسُوءِ مُعتقدِهم وخُبثِ طَوِيَّتهم فنفقاتُهم غيرُ مقبولةٍ عند اللَّه مهما أنفقوا؛ قال عَلَيْ : ﴿قُلْ أَنْفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرَهًا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُ ﴾، وأموالُهم وأولادُهم عذابٌ عليهم: ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ إِنَى اللَّهُ لِلْعَذِبُهُم عِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴾.

والغنيُّ البخيل فقيرٌ مزخرَف، وهو خادِمٌ يَجمعُ المال لغيره، لا لِنَفْسِه انْتَفَع، ولا بَبَذْلِه لِلْفُقَرَاءِ ارْتَفَع، وقد يَعْرِضُ لصاحبِ المال البخلُ في إنفاقه، قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ﴾، والمال لا يُبْقِيهِ حِرْصٌ وشُحّ، ولا ينقصه بذل وعطاء، قال الحسنُ البَصريُّ كَلَهُ: ﴿ بِئْسَ الرَّفِيقُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ ؛ لَا يَنْفَعَانِكَ حَتَّى يُفَارِقَاكَ ».

الزَّكَاةُ ٢٣

## أعوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَآ أَخَرَتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

### الخطبة الثَّانية

الحمدُ لِلَّهِ عَلَى إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أيُّها المسلمون:

كان رسول الله ﷺ أكرمَ النَّاس وأجودَ النَّاس، إِنْ أَنفقَ أَجْزَل، وإِنْ مَنَحَ أَغْدَق، وإِنْ أَعطى أَعْطَى عَطاءَ من لا يخشى الفَاقَةَ والفقر، فاقْتَدُوا بنبيِّكُم وتَحسَّسُوا بيوتَ المساكينِ والفقراءِ والأرامل والأيتام؛ ففي ذلك تفريجُ كُرُباتٍ، وإشباعُ جائع، وفرحةٌ لصغير، وإعفافٌ لأسرة.

ومِنْ شُكرِ اللَّه: البذلُ لعباده الفقراء، وإسعادُ خَلْقِه الضعفاء، والمالُ لا يُبقِيه حرصٌ وبخل، ولا يُذهِبُه بذلٌ وإنفاق.

ولا تكن كالشَّقيِّ البخيل؛ يُزْهِقُ نفسه في الدُّنيا بجمعه، وفي الآخرة يُحاسَب على منعه، غير آمنٍ في الدنيا من هَمِّه، ولا ناج في الآخرة من إثمه، عيشُه في الدُّنيا عيشُ الفقراء، وحسابُه في الآخرة حسابُ الأغنياء.

ثُمَّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أَمَرَكم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# صِيامُ رَمَضَانَ

## الاسْتِعْدَادُ لِرَمَضَانَ (١)

إِنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عباد اللَّه - حقَّ التَّقوى، واستمسِكُوا من الإسلام بالعُرْوة الوُثْقَى.

#### أيُّها المسلمون:

تذهبُ اللَّيالي والأيامُ سِراعاً، والعامُ يطوِي شهورَه تِباعاً، وسنَّة اللَّه في كونه: قدومٌ وفوات، واللَّه أكرمَ عبادَه؛ فشرعَ لهم مواسم في الدَّهر تُغفَر فيها الذُّنوبُ والخطيئات، ويُتزوَّدُ فيها من الأعمال الصالحات.

وفي العام شهرٌ هو خيرُ الشُّهور، بعثَ اللَّه فيه رسوله وأنزل فيه كتابَه، يَرتقِبُه المسلمون في كل حولٍ وفي نفوسهم له بَهْجة، يُؤدُّون فيه

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، الحادي والعشرين من شهر شعبان، سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

صِيَامُ رَمَضَانَ على الله على

ركناً من أركان الإسلام؛ يُفعلُ خالصاً، ويَتلذَّذُ فيه المسلم جائعاً، يُحقِّق العبدُ فيه معنى الإخلاص؛ لِينطلقَ به إلى سائر العبادات بعيداً عن الرياء، ثوابُ صومه لا حدَّ له من المُضاعفة؛ بل ذلك إلى الكريم، قال النّبيُ عَلَيْهُ: «قَالَ اللّهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّوْمَ؛ فَإِنّهُ لِي وَأَنَا النّبيُ عَلَيْهُ: «مَا اللّهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّوْمَ؛ فَإِنّهُ لِي وَأَنَا النّبيُ عَلِيهٍ: «مَا اللّهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّوْمَ؛ فَإِنّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (متفق عليه).

الصِّيامُ يُصلِحُ النُّفوس، ويَدفعُ إلى اكتساب المحامد والبُعد عن المفاسد، به تُغفَر الذُّنوب وتُكفَّرُ السَّيِّئات؛ يقول النَّبيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه).

شهرُ الطَّاعة والإحسان، والمغفرة والرِّضوان؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ: فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» (متفق عليه).

فيه صبرٌ على حمأة الظّمأ ومرارة الجوع، ومُجاهدة النَّفس على زجرِ الهوى، جزاؤهم بابٌ من أبواب الجنَّة لا يَدخلُه غيرُهم، فيه تذكيرٌ بحال الجوعى من المساكين والمُقتِرين، يستوي في الصَّوم المُعدِمُ والمُوسِر، كلُّهم صائمٌ لربِّه، مُستغفِرٌ لذنبه، يُمسِكون عن الطَّعام في زمنِ واحدٍ، ويُفطِرون في وقتٍ واحد، يتساوون طيلة نهارهم بالجوع والظَّمأ؛ لِيتَحقَّقَ قولُ اللَّه في الجميع: ﴿إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَالْمُوسِ.

والقرآنُ العظيمُ أصلُ الدِّين وآيةُ الرِّسالة، نزل في أفضل الشُّهور:

وَشَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى آأُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ، ونزولُه فيه إيماءٌ لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبُّره، وكان جبريل عَنِي يَنزلُ من السَّماء ويُدارِسُ فيه نبيَّنا مُحمَّداً عَنِي ، وفي العام الذي تُوفِّي فيه عَرَض عليه القرآن مرتين، وكان الإمامُ مالكُ كَلَهُ إذا دخل رمضانُ أَقْبلَ على تلاوة القرآن وترك الحديث وأهله.

وللصّدقة نفعٌ كبيرٌ في الدُّنيا والآخرة؛ فهي تَدفعُ البلاء وتُيسِّرُ الأمور، وتجلِبُ الرِّزقَ وتُطفِئُ الذُّنوبَ كما يُطفِئُ الماءُ النَّار، وهي ظلَّ لصاحبها يوم القيامة، والمالُ لا يَنقُصُ بالصدقة بل هو قرضٌ مضمونٌ عند الغنيِّ الكريم: ﴿ وَمَا آَنفَقَتُمْ مِّن شَيْءِ فَهُو يُغُلِفُ أَن ﴿ يَنفاعفُه في الدنيا بركة ونقاءً، ويُجازيه في الآخرة نعيماً مُقيماً، قال النَّبِيُّ عَيَا اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً» (متفق عليه).

فتحسَّسْ دُورَ الفقراء والمساكين، ومساكنَ الأرامل والأيتام؛ ففي ذلك تفريجُ كربةٍ لك، ودفع بلاءٍ عنك، وإشباعُ جائع، وفرحةٌ لصغير، وإعفافٌ لأسرةٍ، وإغناءٌ عن السُّؤال، والنَّبيُّ عَلَيْ كان أكرمَ الناس وأجودَهم: إِنْ أنفقَ أجزلَ، وإِنْ منحَ أغدَقَ، وإِنْ أعظى أعطى عطاء من لا يخشى الفاقة، وكان يَستقبِلُ رمضان بفيضٍ من الجُود، وكان أجودَ بالخير من الرِّيحِ المُرسَلة، والمالُ لا يُبقِيه حرصٌ وشُحُّ، ولا يُذهِبُه بذلٌ وإنفاق.

وليالي رمضان تاجُ ليالي العام؛ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؟ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، ودُجاها ثمينةٌ بالعبادة فيها؛ قال النَّبيُ عَلَيْ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ» (رواه مسلم)، و«مَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ؛ كُتِبَ لَهُ قِيبَامُ لَيْلَةٍ» (رواه الترمذي)، وفيها ليلةٌ مضاعفةٌ هي أمُّ اللَّيالي - ليلةُ القَدْر والشَّرف - عيرٌ من ألف شهر، وفي كل ليلةٍ يُفتَحُ بابُ إجابةٍ من السماء، وخزائنُ الوهَاب ملأى، فسَلْ من جُود الكريم، واطلُبْ رحمةَ الرحيم، فرمضانُ شهرُ العطايا والنفحات والمِنن والهِبات، وأعجزُ الناس من عجزَ عن الدعاء.

والأيامُ صحائفُ الأعمار، والسعيدُ من خلَّدها بأحسن الأعمال، ومَنْ نَقَلَهُ اللَّهُ من ذلِّ المعاصي إلى عزِّ الطاعة؛ أغناه بلا مالٍ، وآنسَه بلا أنيس، وراحةُ النفس في قلَّة الآثام، ومن عرف ربَّه اشتغلَ به عن هوى نفسه.

وبعضُ الناس أرخصَ لياليَه الثَّمينة باللَّهْوِ وما لا نفع فيه، فإذا انقضى شهر الصِّيام ربِح النَّاسُ وهو الخاسر، ومِنَ النَّاس مَنْ يصومُ وهو لا يُصلِّي، والصَّوم لا يُقبَلُ إلَّا بتوحيدٍ وصلاةٍ.

والمرأة مأمورة بالإكثار من تلاوة القرآن، والذِّكر والاستغفار، والإكثار من نوافل العبادات، وصلاة التَّراويح في بيتها أفضل من أدائها في المساجد؛ قال نَّا «وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (رواه أبو داود).

وعليها بالسِّتْر والحياء، ومراقبةِ ربِّها في غَيبة وليِّها وشهوده، والصالحةُ منهنَّ موعودةُ برضا ربِّ العالمين عنها، وتمسُّكُها بدينها، وسِترُها واعتزازُها بحجابها؛ يُعلِي شأنَها ويُعزِّزُ مكانَها، وهي فخرُ المجتمع وتاجُ العفاف وجوهرةُ الحياة.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيبَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

صِيَامُ رَمَضَانَ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أمًّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

مِن خير ما يُستقبَلُ به رمضان: مداومةُ الاستغفار، والإكثارُ من حَمْدِ اللَّه على بُلوغِه، والسَّابقون للخيرات هم السَّابقون إلى رفيع الدَّرجات في الجنَّة، فتَعرَّضُوا لأسباب رحمة اللَّه في شهره الكريم، وتنافَسوا في عمل البرِّ والخيرات، واستكثروا فيه من أنواع الإحسان، وترفَّعوا عن الغِيبة والنَّميمة وسائر الخطيئات، ولا يفوتُك خيرٌ بسبب سهرٍ على غير طاعةٍ، ولا يصدُّك نوم عن عبادة، وإن استطعتَ أن لا يَسبقَك إلى اللَّه أحدٌ؛ فافعل.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

## رُمَضَانُ هَلَّ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، واستمسِكُوا من الإسلام بالعُرْوة الوُثْقَى.

#### أيُّها المسلمون:

تذهَبُ الأيَّامُ واللَّيالِي سِراعاً، والعامُ يطوِي شُهورَه تِباعاً، والعبادُ في ذلك إلى اللَّه سائِرُون، وعمَّا قريبٍ لأعمالِهم مُلاقُون، ومِنْ فضلِ اللَّه وكرمِه أَنِ اختارَ لهم من الأزمان مواسمَ للطَّاعات، واصطفى أيَّاماً ولياليَ وساعات؛ لِتَعْظُمَ فيها الرَّغبةُ، ويزدادَ التَّشمير، ويتنافسَ المتنافسون.

وكلَّما لاحَ هلالُ رمضان أعاد إلينا نفحاتٍ مباركات، فيَستقبلُه

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، الثَّاني من شهر رمضان، سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

صِيَامُ رَمَضَانَ مِعْمَانَ

المسلمون وله في نفوسهم بَهْجَة، وقلوبُهم تمتلئ به فَرْحة، فرُبَّ ساعةِ قَبولٍ فيه أدركت عبداً؛ فبلغ بها درجات الرِّضا والسَّعادة.

وقد حلَّ بنا أشرفَ الشُّهور وأزكاها، موسم عظيم خصَّه اللَّه بالتَّشريف والتَّكريم، فبعث فيه رسوله ﷺ وأنزلَ فيه كتابَه وفرضَ صيامَه، ساعاتُه مباركة، ولحظاتُه بالخير معمورة، تتوالى فيه الخيرات وتَعُمُّ فيه البركات.

موسِمُ الإحسانِ والصدقات، وزمنُ المغفِرة وتكفير السَّيِّئات؛ نهارُه صِيامٌ، وليلُه فيه قِيامٌ عامِرٌ بالصَّلاةِ والقرآن، تُفتَّحُ فيه أبوابُ البِّيان، وتُصفَّدُ فيه الشَّياطين، وفيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَ خيرَها فهو المحرُوم.

رمضانُ ميدانٌ فَسِيحٌ للتسابُقِ في الطاعاتِ، ومِنحَةٌ لتزكِيةِ النُّفوسِ مِن الدَّرَن والآفات، شهرٌ كريمٌ تُضاعَفُ فيه الأعمالُ وتُكفَّرُ فيه الخطايا والأوزار؛ قال عَيَّةِ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَالْأُوزار؛ قال عَيَّةٍ: مُكفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ وَمُكفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» (رواه مسلم).

فيه يُؤدِّي المُسلمون رُكناً مِن أركان الإسلام، وهو مظهَرٌ عمليٌّ لِعَظَمةِ هذا الدِّين وجمعِه لكلمةِ المُسلمين، وفيه يتجلَّى قولُه تعالى: ﴿إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿.

واغتِنامُ مواسِمِ الخيرات فتحُ مِن اللَّه لمَن أَحَبَّ مِن عبادِه، في رمضان يجتَمِعُ للمُسلمين أصولُ العِبادات وأكبَرُها؛ فالصلاةُ صِلةٌ بين

العبدِ وربِّه، ولا تُفارِقُ المُسلمَ في جميع حياتِه، وصلاةُ الرَّجُل في الجماعةِ فرضٌ، وهي تعدِلُ صلاتَه في بيتِه وسُوقِه سبعاً وعشرين درجة.

وحرِيٌّ بالمُسلم أن يستَعِينَ بصَومِه على صَلاتِه، وأن يكون له في اللَّيل أكبَرُ الحظِّ مِن الصَّلاة؛ فـ«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، و«مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِف؛ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (رواه الترمذي).

والزَّكاة والصَّدقة طُهرةُ للمال ونماءٌ، وغِنَّى للنَّفسِ وزكاة، فأثَرُها ظاهرٌ على النَّفسِ والمال والولَد، دافِعةٌ للبلاء، جالِبةٌ للرَّخاء، ومَن جادَ على عبادِ اللَّه جادَ اللَّه عليه؛ قال ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ﷺ: يَا ابْنَ اَدْمَ! أَنْفِقْ؛ أَنْفِقْ عَلَيْكَ» (متفق عليه).

و «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ» يوم القيامة، فتَصدَّقْ ولو بالقَلِيلِ، وطِبْ بها نفساً، وواسِ بها محرُوماً، و «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»، وكان مِن هديه ﷺ: النَّفقةُ والجُود؛ يُعطِي عطاءَ من لا يخشى الفَقْرَ، إِنْ أَنفَقَ أَجزَلَ، وإِنْ منَحَ أَغدَقَ، لا يرُدُّ سائلاً، وما سُئِلَ شيئاً إلا أعطاه، وكان ﷺ أجود ما يكون في رمضان؛ فلَهُو فيه أجودُ مِن الرِّيح المُرسَلة.

والصِّيامُ أعظمُ شَعيرةٍ في هذا الشَّهر الفَضِيل، يتزوَّدُ المُسلمون فيه مِن التَّقَدُ وَالمُسلمون فيه مِن التَّقَدوَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا في الحديثِ القُدْسيِّ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا في الحديثِ القُدْسيِّ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا

صِيَامُ رَمَضَانَ عِلَى عَلَى عَ

أَجْزِي بِهِ» (متفق عليه)، و«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، والصَّومُ يَحُولُ بين أهلِه وبين الشُّرورِ والآثام؛ قال ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ» (متفق عليه).

ومِن الأعمالِ الصَّالِحةِ الَّتي تُغتَنَمُ: العُمرة؛ قال ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (متفق عليه).

والقُرآنُ كلامُ اللَّه تعالى وحُجَّتُه على خلقِه، وهو يَنْبُوعُ الحكمةِ وآيةُ الرِّسالة، لا طريقَ إلى اللَّه سِواه، ولا نجاةَ لنا بغيرِه، نُورُ البصائرِ والأبصار، مَن قَرُبَ مِنه شَرُف، ومَن أَخَذَ به عَزَّ، تِلاوتُه أَجرٌ وهِداية، ومُدارستُه علمٌ وثبات، والعملُ به حِصْنٌ وأمانٌ، وتَعْليمُه والدَّعوةُ إليه تاجٌ على رُؤوسِ الأبرار.

وفي رمضانَ نزلَ القرآن، فيتأكّدُ الإكثارُ مِنه قراءةً وتدبُّراً وتعلُّماً وتعليماً وعملاً وامتِثالاً؛ قال عَلَى : ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرُءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾، وكان جبريلُ الله يُدارِسُ نبيَّنا عَلَى القرآنَ فيه مرَّةً في كلِّ عام، وفي العامِ الذي ماتَ فيه هرَّةً في كلِّ عام، وفي العامِ الذي ماتَ فيه هي دارَسَه مرَّتين.

والدُّعاءُ عبادةٌ وقُربةٌ، مغنَمٌ بلا عناء، وربحٌ ليس فيه شَقاء، وهو جالِبٌ للرَّخاء وعدُوُّ لكل بلاء، و «لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدُ»، به يصِلُ العبدُ لِمُناه، ويُدرِكُ مطلُوبَه؛ فكم قرَّبَ مِن بعيدٍ؟! وكم يسَّرَ مِن عسيرٍ؟! وكم فرَّجَ مِن كُربٍ؟! وأجوَبُ الدُّعاء ما كان في جَوفِ اللَّيلِ عسيرٍ؟! وأجوبُ الدُّعاء ما كان في جَوفِ اللَّيلِ الآخر، وإذا انكسَرَ العبدُ بين يدَي ربِّه أجابَ اللَّه سُؤلَه، وإذا جاعَت

النَّفُسُ رقَّ القلبُ وصفاً، والصَّائِمُ لا تُردُّ دعوتُه، قال ابنُ رجبِ عَلَيْهُ: «الصَّائِمُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ فِي عِبَادَةٍ، وَيُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ فِي صِيَامِهِ وَعِنْدَ والصَّائِمُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ صَائِمٌ صَائِرٌ، وَفِي لَيْلِهِ طَاعِمٌ شَاكِرٌ»؛ فالمُوفَّقُ مَن أكثر قَرْعَ بابِ السَّماء، وجعلَ لنفسِه مِن هذه الأيَّام واللَّيالي مُدَّخراً.

وذِكرُ اللَّه عبادةٌ عظيمةٌ ميسُورة، ومَنْ ذكَرَ اللَّهَ ذكَرَه، والعبدُ إن لم يشتَغِل لِسانُه بالذِّكر شغَلَه بفُضُول الكلام ومعاصِيه.

وحُسنُ المعاملةِ من الدِّين وأَوْلَى الخلقِ بإحسانِك: مَنْ قَرَنَ اللَّه حَقَّهُم بحقِّه؛ فالوالِدان جنَّتُك ونارُك، وهما أَحَقُّ الناسِ بحُسنِ صُحبَتِك؛ قال عَنْ : "رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قُيلَ: صُحبَتِك؛ قال عَنْ : "رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيلَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ - أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا - مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ - أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا - فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ» (رواه مسلم)، و "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ» (رواه مسلم)، و "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَمَنْ قَطَعَنِي؟ قَطَعَهُ اللَّهُ» (متفق عليه)، و «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (متفق عليه).

ومِن كمالِ الطَّاعةِ: حِفظُها مِن كلِّ ما يُنقِصُها أو ينقُضُها، والصَّائِمُ أشدُّ ما يكون حِرصاً على حِفظِ عبادتِه وحفظِ صِيامِه مِن خوارِقِه ومُفسِداتِه؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَب، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ؛ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ» (متفق عليه)، وكان مِن هَدْي السَّلف ﷺ إذا صامُوا جلسُوا في المساجِد، وقالُوا: «نَحْفَظُ صِيَامَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَداً»، قال الإمامُ أحمدُ كَلَّهُ: «يَنْبَغِي لِلصَّائِم أَنْ يَتَعَاهَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ وَلَا يُمَارِي».

صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى عَل

#### وبعد، أيُّها المُسلمون:

فالبِرُّ لا يكونُ على تمامِه، ولا يقُومُ على سُوقِه ومكانِه إلا بمحبَّةٍ تحدُو بصاحِبِها إلى الإخلاصِ، وبصِدقٍ يبعَثُ إلى حُسن المُتابَعة، والعملُ لا يكون قُربةً حتى يكونَ الباعِثُ عليه الإيمانَ لا العادة والهوَى، ولا طلَبَ السُّمعَة والرِّياء، وحتى يكونَ غايتُه ثوابَ اللَّه وابتِغاءَ مرضاتِه، إذا اجتمعَ الإيمانُ والاحتِسابُ في عملٍ تحقَّقَ القَبول والغُفران.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَواَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

باركَ اللَّه لي ولكم في القرآنِ العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للّه على إحسانه، والشُّكر على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلّا اللّه وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

ستَنقَضِي الدُّنيا بأفراحِها وأحزانِها، وتنتَهِي الأعمارُ بطُولِها وقِصَرِها، ويلقَى الجميعُ ربَّهم، وحينَها: ﴿لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ﴾؛ فاستَقبِلُوا شَهرَكم بتوبةٍ صادِقةٍ، واعقِدُوا العزم على اغتِنامِه وعِمارةِ أوقاتِه بالطَّاعة، فما الحياةُ إلا أنفاسٌ معدُودة، وآجالٌ محدُودة، واغتَنِمُوا شريفَ الأوقات.

والمَغبُونُ مَن أدرَكَ رمضان ولم يُغفَر له؛ قال ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ» (رواه الترمذي)، و«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (رواه البخاري).

ومِنْ أعظمِ ما يُصلِح القلبَ: ذكرُ اللَّه، وملازمةُ القرآن العظيم، وقيامُ اللَّيل، ومجالسةُ الصَّالحين.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

صِيَامُ رَمَضَانَ

## أَيَّامٌ ثَمِينَةٌ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقُوى، وراقبوه في السِّرِّ والنَّجوى. أيُّها المسلمون:

شرُفت هذه الأمَّةُ بشهرٍ تتطهَّرُ فيه النُّفوسُ من العصيان والآثام، ومن نقائص الخصال، يشغَل المسلمون فيه أوقاتَهم بالطاعة وتلاوةِ القرآن، يُنزِّهُ الصِّيامُ نفوسَهم، ويهذِّبُ القِيامُ أخلاقَهم، ويُلِينُ القرآنُ قلوبَهم، يتسَابقون في ليالِيه بالفَضائل، ويتنافسون في أيَّامه بالجود.

وفي عَشرِه الأواخر تزكو الأعمال وتُنالُ الآمَال، وليالِيه تحيا بالتَّعبُّد والتَّهجُد، تقولُ عائشةُ عِيْها: «كَانَ النَّبِيُّ عَيْهِ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ: وَالتَّهجُد، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِنْزَرَ» (متفق عليه)، وكان عَيْهِ

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، الثَّامن عشَر من شهر رمضان، سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

يضاعِف أعماله الصَّالحة في شهرِ رمضان، ويخصُّ العشرَ مِنها بالمضاعفة، تقول عائشة عَيُّنا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» (رواه مسلم).

إِنّها سوقٌ يتنافَسُ فيها المشمّرون، وامتِحانٌ تُبتَلَى فيها الهِمَم، وفي العَشرِ الأواخرِ ليلةٌ مباركةٌ هي تاجُ ليالي الدَّهر، كثيرةُ البركات، عزيزة الساعات، القليل مِنَ العمل فيها كثير، والكثيرُ منها مُضَاعَف: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾، ينزِل مِنَ السَّماءِ خَلقٌ عَظيم لشُهودِ تلكَ اللّيلةِ: ﴿نَرُّ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾، ينزِل مِنَ السَّماءِ خَلقٌ عَظيم لشُهودِ تلكَ اللّيلةِ: ﴿نَرُنُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾، ينزِل مِنَ السَّماءِ خَلقٌ عَظيم لشُهودِ تلكَ اللّيلةِ: ﴿نَنَزُلُ الْمَلْكِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّمٍ ﴾، القَائمُ في ليلتِها بالتَّعبُد مغفورٌ له ذنبُه، يقول النَّبيُ ﷺ: ﴿مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ (متفق عليه)، فيها تُفتَحُ الأبوابُ، ويُصل ويُمنَع، يَخفِض ويُسمَعُ الخطاب، يَصِلُ فيهَا الرَّبُّ ويَقطَع، يُعطي ويَمنَع، يَخفِض ويَرفَع، تقول عائشة ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثْمُ اللَّهُ الْمَدْرِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُقٌ تُحِبُّ العَفْو؛ فَاعْفُ عَنِي ﴿ (رواه الترمذي).

### أيُّها المسلمون:

«أَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ» (رواه مسلم)، ولم يَكنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَدَعُ قيامَ اللَّيل في سَفَرٍ أو حَضرٍ، وكان يُصَلِّيه قائماً وقاعداً حتى تَتفطَّرَ قدماه، وسارَ رَكْبُ الصَّحابةِ المبارك على ذلك الهَدْي؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱليَّلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾، وقال سبحانه: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرَ ٱلسُّجُودِ ﴾.

صِيَامُ رَمَضَانَ

والقيامُ للّهِ في الظُّلَم من أعمَال أهل الإيمان: ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِّن ٱلنَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَصَلاةُ اللَّيل أعظمُ ما يُرجَى ، وأزكَى ما يُقدَّم ، وهي مِن أسبابِ دُخولِ الجِنان ، يقولُ المصطفى عَلَيْ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَام ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَام ، وَصِلُوا الأَرْحَام ، وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ إِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَلَام ﴾ (رواه الترمذي) ، وليالي رمضانَ مُبشَّر من قامَ الخُفرانِ الذُّنوبِ ؛ قال هَ : "مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ؛ غُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ (متفق عليه).

#### أيُّها المسلمون:

الدُّعاءُ حَبلُ ممدودٌ بين السَّماء والأرض، وهو المغنَمُ بلا عَناءٍ، ومِن أَنفعِ الأدوِيَة للدَّاء: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴾، وفي كلِّ ليلةٍ ساعةُ إجابةٍ، الأبوابُ فيها تُفتَّح، والكريم فيها يَمْنَح، فسَلُ فيها ما شِئتَ؛ فخزائِن اللَّه ملأَى، والمعطِي كريم، وأيقِن فسَلُ فيها ما شِئتَ؛ فخزائِن اللَّه ملأَى، والمعطِي كريم، وأيقِن بالإجابة؛ فالرَّبُ قديرٌ، وبُثَ إليه شكواك فإنَّه الرَّحيم، يقول النَّبيُ عَلَيْهُ: ﴿ وَاللَّهُ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ﴾ (رواه مسلم)، ونسَماتُ آخِرِ اللَّيل مظِنَّة إجابَةِ الدَّعوات؛ قيل للنَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ وَاهُ مَسلم )، ونسَماتُ آخِرِ اللَّيل مظِنَّة إجابَةِ الدَّعوات؛ قيل للنَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ وَاهُ اللَّيْلِ الأَعْوَاتِ المَكْتُوبَاتِ ﴾ (رواه الترمذي).

والعبدُ مفتقِرٌ إلى محوِ أدران خطاياه، والانكسارِ بين يدَي اللَّهِ والافتقارِ إليه، ومِنْ أرجَى أحوال التذلُّل: الاعتكاف في بيتٍ من بيوت اللَّه طلباً لعفوِ اللَّه، وكان نبيُّنا ﷺ يعتَكفُ العشرَ الأخيرةَ من رمَضان.

وإذا قَرُب العبدُ من ربِّه لطَفَ اللَّه به، وساق إليه الإحسانَ من حيث لا يشعُر، وعصمَه من الشرِّ من حيث لا يحتَسِب.

#### أيُّها المسلمون:

الزَّكاةُ رُكنُ من أركانِ الإسلام ومبنًى من مبانيه العظام، فيها تقوَى أواصِرُ المودَّة بين المسلِمين، وفيها تطهيرُ النُّفوسِ وتزكِيَتُها من الشُّحِ؛ يقول تعالى: ﴿ خُذَ مِنَ أَمُولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ﴾، وهِي حقُّ واجِبٌ، وفرضٌ لازمٌ، وشريعةٌ عادِلةٌ، فيها استِجلاب البركةِ والزِّيادةِ والخُلف من اللَّه ﴿ وَمَا آنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَمْ .

في الزَّكاةِ سموٌ بالأرواح والأخلاقِ بالجود والسخاء، بها يكتَمِل العدلُ ويَعمُّ الرخاء، ويَسعَدُ الفقراء، وهي حِلية الأغنياء، وزينة الأتقياء، ووصيَّة الأنبياء: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ الاَّتقياء، ووصيَّة الأنبياء: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ مَرْضِيًا ﴾، ولقد جاء الوعيدُ في حقِّ مَنْ بَخِل بها؛ يقول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللهِ فَبَشِّرَهُم بِعَدَابٍ اللهِ فَبَشِّرَهُم عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ - وهو ثُعبان سقطتْ فَرْوةُ رأسه من كثرة سُمّة -، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَلُونُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كُنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ : ﴿ وَلاَ يَعْسَبَنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَوْ خَيْلَ لَهُمُ بَلُ هُو سَرُ فَلَا عَنْدُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآية : ﴿ وَلاَ يَعْسَبَنَ النَّهُمُ اللهُ مُ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَاللهُ مَالُهُ شَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

صِيَامُ رَمَضَانَ عِسَامُ رَمَضَانَ

فتَوَاضَعْ بقلبِكَ للمسكين، وابذُلْ له من المال، وادْنُ منه، واحْنُ عليه، ولا تحتَقِر فقيراً، فإنَّ أكثر أهل الجنة هم الفقراء، وأنفِق بكرَم يدٍ وسَخاوةِ نفسٍ؛ يُبارَك لك في المالِ والوَلد، والصَّدقةُ دواءُ الأمراضِ والأعراض، فابتغوا الضَّعفاءَ والمحاويج، وابذُلُوا تُرزَقوا، وارْحَمُوهم تُرحَموا، فما اشْتَكى فقيرٌ إلَّا مِنْ تقصيرِ غنيً.

### أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

### الخطبة الثَّانية

الحمد للّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فللشَّهرِ العظيمِ حُرْمَتُه، وعلى المسلم أن يتجنَّبَ خوارق صيامه، وأن يحفظ بصرَه عن النَّظرِ إلى المُحرَّمات، وسمعَه عن السَّيِّئات، وأن يصونَ وقتَه عن المُلْهيات، فللوقتِ الباقي في هذا الشَّهر قيمتُه، وللزَّمن اليسيرِ فيه قَدْرُه، فيه تُسكَبُ العبراتُ بكاءً على السَّيِّئاتِ، فكم لربِّ العزَّة من عتيقٍ من النَّارِ؟! وكم من أسيرٍ للذُّنوبِ وصَله اللَّه بعد القطعِ وكتب له السَّعادة من بعد طول شقاء؟!

وعلى المرأة أن تتجنَّبَ عثراتِ الطريق، وأن لا تخرجَ إلى الأسواقِ إلَّا لحاجةٍ، مع التزامِها بالعَفافِ والسِّتر والحياء.

وعلى المسلم أن يُقَدِّم في أيام رمضان المبارَك توبةً صادِقة بعملِ مِن الباقيات الصَّالحات، فما الحياةُ إلَّا أنفاسٌ معدودة وآجالٌ محدودة، والأيام مطاياكم إلى هذهِ الآجال، فاعمَلوا وأمِّلوا وأبشِروا؛ فالمَغْبُونُ

صِيَامُ رَمَضَانَ هم

مَنِ انصرفَ أو تشَاغلَ بغيرِ طاعةِ اللَّه، والمحرومُ مَنْ حُرِم ليلةَ القدرِ، أو أدرَك شهرَ رمضان فلم يُغفَرْ له؛ قال ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ» (رواه الترمذي).

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

## فَضَائِلُ الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقُوى، وراقبوه في السِّرِّ والنَّجوى. أيُّها المسلمون:

أَسبَغَ اللَّهُ على عبادِه النِّعَم ووالَى عليهم في العطاء والمِنَن، هِباتُه لا حدَّ لها سَعةً وكثرةً؛ قال النَّبِيُ ﷺ: «يَدُ اللَّهِ مَلْأَى، لَا تَغِيضُهَا - أَيْ: لَا اللَّهِ مَلْأَى، لَا تَغِيضُهَا - أَيْ: لَا تَغْيضُهَا - أَيْ: دَائِمَةُ بِالعَطَاءِ -» (متفق لَا تَنْقُصُهَا - نَفَقَةُ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - أَيْ: دَائِمَةُ بِالعَطَاءِ -» (متفق عليه).

يَجُود بالخيرات والمكارم؛ وسِعَ الخلقَ جُودُه، ودامت عليهم خيراتُه، واتَّصلت مِنننه وأرزاقُه، يبدَأُ العبادَ بالنَّوالِ قبل السُّؤال، ويُعطِيهم عليه أكثر مِمَّا يخطُرُ بالخيال، وليس أحدٌ في السَّماء والأرض بمَعزلٍ عن تلك الهباتِ.

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، الحادي والعشرين من شهر رمضان، سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

واللَّهُ أحقُّ مَن حُمِدَ وذُكِر على آلائِه بإخلاصِ المحبَّةِ والعبادةِ له، ونِسبةِ النَّعَم إليه، وتصريفِها في طاعتِه، ومِن هِباتِه سبحانه: عَفْوُه عمَّن يشاءُ مِن عبادِه؛ قال سبحانه: ﴿إِكَ ٱللَّهَ لَعَفُوُ عَفُورُ ﴾، فلم يزَل عفُورًا عن ذنوبِ عبادِه بترك العقوبةِ على كثيرٍ مِنها؛ قال سبحانه: ﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾، عفُونٌ يُحِبُّ العفو، ويُحِبُّ مِنْ خَلْقِه السعْيَ في تحصيلِ أسبابِ عفوه بالاستِغفار والتَّوبةِ والإنابةِ والأعمالِ الصَّالِحة.

وفي رمضانَ تتجلَّى هِباتُ اللَّهِ وعفوُه، فيه تتضاعَفُ الأعمالُ، وتُكفَّرُ الخطايا والآثام، شهرُ الصِّيامِ والقرآنِ والبِرِّ والإحسان، التِّجارةُ فيه مع اللَّه مُضاعَفة، قال ابنُ الجوزيِّ كَلَّهُ: «ثَوَابُ العَمَلِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ شَرَفِ الوَقْتِ، كَمَا يَزِيدُ بِحُضُورِ القَلْبِ وَبِخُلُوصِ القَصْدِ».

وصلاةُ اللَّيل لها شأنٌ في رمضان، قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، ومَنْ لَزِمَ القيامَ دخل الجنَّةَ بسلام؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامِ» (رواه أحمد).

والصَّدقةُ بُرهانٌ على إيمانِ صاحبِها، وكلُّ امرِئٍ في ظلِّ صدقتِه يوم القيامة، والمُنفِقُ موعُودٌ بالعِزِّ والمغفِرة، قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكْدِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿ وَأَجَرُها يعظُمُ في الأَيَّامِ الفاضِلَة؛ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ » (متفق عليه).

والعُمرةُ في رمضان ثوابُها عظيمٌ؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (متفق عليه).

والدُّعاءُ هو العبادةُ ومُخُّها وبه جَلْبُ الرَّخاءِ ودفعُ البلاء، وللصَّائِمِ دعوةٌ لا تُردُّ؛ قال النَّبيُ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُردُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي! لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ » لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي! لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ » (رواه الترمذي).

والقرآنُ حُجَّةٌ وشَفيعٌ وهُدًى وشفاءٌ، وعَدَ اللَّه قارِئه بحُسنِ الجزاءِ والمَزيدِ مِنْ فضلِه؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا وَالمَزيدِ مِنْ فضلِه؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِجَدَرةً لَّن تَبُورَ \* لِيُوفِيّهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهَ ﴾، أنزله اللَّه للتَّدبُّر، فيه العظات لِيُوفِيّهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهَ ﴾، أنزله اللَّه للتَّدبُّر، فيه العظات والعِبَر، كان أبو بكر الصِّدِيقُ فَيْهِ إذا صلَّى بالنَّاسِ إماماً لا يكادُ يُسمِعُ مَنْ خَلْفَه مِن خَشيَةِ اللَّه.

رمضانُ ميدانٌ فسيحٌ للمُتسابقِين فيه، زمنُ كثرة البِرِّ والخيراتِ وصِلَةِ الأرحام، فيه تصفو النُّفوسُ، وتزكو الأخلاقُ، ويَتقارَبُ الخَلقُ فيما بينهم، ويَعطِفُ بعضُهم على بعضِ.

موسمٌ مبارَكُ آذنَت أيامُه بالانصرام، والعاقل من اغتنَمَ عشْرَه فعَمَرَها بالقُرَب والطاعاتِ، وحَفِظَ نهاره وأحيا ليله؛ «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَعَمَرَها بالقُرَب والطاعاتِ، وحَفِظَ نهاره وأحيا ليله؛ «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَعَمَرَها بالقُرَب والطاعاتِ، وحَفِظ نهاره وأحيا ليله؛ وها فَعَمْرَه اللَّوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» (رواه مسلم)، و«إذا

دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيَا النَّبِيُّ ﷺ اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ» (متفق عليه).

وفي هذه اللَّيالِي المباركة المتبقِّية يُستحبُّ الإكثارُ مِن ذكرِ اللَّهِ وتلاوةِ القرآن، قال ابنُ رجبِ عَلَيهُ: «فَأَمَّا الأَوْقَاتُ المُفضَّلَةُ - كَشَهْرِ رَمَضَانَ، خُصُوصاً اللَّيَالِي الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ -، فَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْ تِلَاوَةِ القُرْآنِ اغْتِنَاماً لِلزَّمَانِ».

وحَرِيٌّ بالمسلم فيها الحِرصُ على أَنْفَعِ الدُّعاءِ وأَجْمَعِه؛ قالت عائشةُ وَيُّنِّا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، مَا أَقُولُ عَائشةُ وَيُّنِّا: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ العَفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي» (رواه أحمد).

والاعتكافُ مِن خير الأعمال لتكفِيرِ السَّيِّئات، ورفع الدَّرجات، «كَانَ النَّبِيُ عَيِّهُ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَىه، قَالَ النَّهِ مِنْ بَعْدِهِ (متفق عليه)، قال الزُّهريُّ عَلَيهُ: «عَجَباً لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الاعْتِكَافَ وَالنَّبِيُ عَيِّهُ لَمْ يَتْرُكُهُ مُنْذُ دَخَلَ المَدِينَةَ حَتَّى قَبَضُهُ اللَّهُ».

وينبَغِي للمُعتكِفِ أن ينقطِعَ للعبادةِ ويَشتغِلَ بمَقصُودِه الأعظَم، بعيداً عن فُضُولِ الخُلطةِ والكلامِ والمنامِ، ولا يخرُجُ مِن المسجِدِ إلَّا لحاجةٍ لا بُدَّ مِنها، قال ابن القيِّم عَيَّلُهُ: «وَمَقْصُودُ الْإعْتِكَافِ وَرُوحُهُ: عُكُوفُ القَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَجَمْعِيَّتُهُ عَلَيْهِ، وَالخَلْوَةُ بِهِ، وَالْإنْقِطَاعُ

عَنِ الْإَشْتِغَالِ بِالْخَلْقِ، وَالْإِشْتِغَالُ بِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ؛ بِحَيْثُ يَصِيرُ ذِكْرُهُ وَحُبُّهُ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ هُمُوم القَلْبِ وَخَطَرَاتِهِ».

وفي العشر: يَتحرَّى المسلمون ليلةَ القَدر؛ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: «تَحرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (متفق عليه)، ليلةٌ عظيمةٌ ذاتُ قَدْرِ وشَرَفٍ، أنزلَ اللَّه فيها سُورةً؛ تعظيماً لقَدرِها، وتشريفاً لأمرِها، وإعلاءً لشأنِها، فقال: ﴿وَمَآ أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ﴾، جعلها مُباركةً كثيرة الخَير؛ فقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةً ﴾، ومِنْ بركاتِها: نُزولُ القرآنِ فيها؛ قال سبحانه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾، وفيها تتنزَّلُ الملائكةُ إلى الأرض؛ قال تعالى: ﴿ نَنَزُّلُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ﴾، قال ابنُ كثيرِ عَلَيْهُ: «يَكْثُرُ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؛ لِكَثْرَةِ بَرَكَتِهَا، وَالمَلَائِكَةُ يَتَنزَّلُونَ مَعَ تَنزُّلِ البَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ، كَمَا يَتَنزَّلُونَ عِنْدَ تِلَاوَةِ القُرْآنِ، وَيُحِيطُونَ بِحِلَقِ الذِّكْرِ، وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ العِلْم بِصِدْقٍ؟ تَعْظِيماً لَهُ»، ليلةُ سَلام وأمنِ واطمئنانٍ؛ قال سبحانه: ﴿سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي: سالِمةٌ مِن الشُّرور، إحياؤُها بالعبادة مغنَمٌ كبيرٌ؛ قال تعالى: ﴿ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾، وفيها تُقدَّرُ مقادِيرُ الخلقِ لجميع العام؛ قال ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ \* أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأْ ﴾.

### وبعد، أيُّها المسلمون:

فالأعمالُ بالخواتِيمِ، والعِبرةُ بكمال النّهاياتِ لا بنَقصِ البداياتِ، ومن أساء فيما مضى فَلْيَتُبْ فيما بقِي؛ فبابُ التّوبةِ مفتُوحٌ، وعطاءُ اللّه ممنُوحٌ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ﴾.

صِيَامُ رَمَضَانَ

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمُ فُوْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمُ فَوْاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

الدُّنيا ساعاتُ وأيَّام، وهي من صحائِفِ الأعمار، وعُمُر الإنسانِ منها عملُه، والسعيدُ مَن خلَّدَها بأحسَنِ الأعمالِ، والفائِزُ مَن اغتنم بالخير لحظات وقتِه، ولم يُفرِّط في شيءٍ مِن دهرِه، والمَغْبونُ مَنِ انْفَرَطَ أمرُه وغفل قلبُه واتَّبع هواه، والمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الخير في رمضان، قال النَّبيُ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ وَبُلُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ» (رواه الترمذي).

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

صِيَامُ رَمَضَانَ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

## لَيْلَةُ القَدْرِ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، واستمسِكُوا من الإسلام بالعُرْوة الوُثْقَى.

#### أيُّها المسلمون:

خلق اللَّهُ الثَّقلَيْنِ لعبادتِه، وهو سبحانه غنيٌ عنهم ولا غِنَى لهم عنه، وعبادتُه وحده سببُ دخولِ جنَّاتِ النَّعيم؛ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ عَالَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ فَقَالَ: وَتُعُبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» (متفق عليه).

وعبادتُه تعالى في كلِّ مكانٍ وآنٍ، وجعل سبحانه رمضانَ موسِمَ التَّعبُّد له؛ فكان عَلِيَّةٍ يخُصُّه من العبادة بما لا يخُصُّ غيرَه من الشُّهور،

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، العشرين من شهر رمضان، سنة خمس وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

وحرَصَ الصحابة على اغتِنام لحظاته، وكان أبو هريرة وأصحابه والله المُسْجِدِ، وَقَالُوا: نُطَهِّرُ صِيَامَنَا» (رواه أبو نُعيم).

ومن فضلِه سبحانه: أنْ جَعَلَ في موسِم رمضانَ مواسِم؛ ففضَّل العشرَ الأخيرة على سائر ليالي الشَّهر، وجعل ليلةَ القدر أفضلَ ليلةٍ في الشَّهر، وكان النَّبيُّ عَلَيْ يخصُّ العشرَ الأواخر من رمضان بأعمالٍ لا يعملُها في بقيَّة الشُّهور؛ ف ﴿إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَيْ الشَّهُور؛ ف ﴿إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ المِئْزَرَ» (متفق عليه)، وجدَّ واجتهَد في طاعة اللَّه، يتحرَّى فيها ليلةً مُباركة هي تاجُ اللَّيالي، بركاتُها عديدة، وساعاتُها معدودة، نوَّه سبحانه بشأنها، وأظهر عظمتَها؛ فقال سبحانه: ﴿وَمَا آذَرَكَ مَا لَيَلةُ سبحانه أَفْهَا مُضاعَف، العبادةُ فيها أفضلُ من عبادة ألف شهر، وأفضلُ الكتب السَّماوية نَزَلَ في ليلتها: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيلةٍ الْقَدْرِ ﴾.

ومن تشريفِ القرآنِ العظيم: الإكثارُ من تلاوته في الشَّهر الذي نزل فيه: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾، وكان جبريلُ الله يُدَارِسُ النَّبِيَ عَلَي القرآنَ في كل ليلة من رمضان، وفي العامِ الذي تُوفِّي فيه دَارَسَهُ القرآن في رمضان مرَّتَيْن؛ فحقيقُ بالمُسلمِ أن يُكثِرَ من تلاوة كتابِ اللَّه في شهر الفضائل؛ لينالَ فضلَ القرآن في شهر رمضان.

ليلةُ القدر ليلةُ عظيمةٌ، أخبرَ اللَّه أنَّ ممَّا يَحدثُ فيها: أنه يُفْرَقُ فيها كلُّ أمرٍ - أي: يُفصَلُ من اللَّوْجِ المحفوظِ إلى الكَتبَة أمرُ السَّنةِ وما

صِيَامُ رَمَضَانَ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

يكون فيها من الآجال، والأرزاق، والخير والشَّرِّ، وغير ذلك -، قال النَّوَوِيُّ كَلُهُ: «سُمِّيَتِ القَدْرُ: أَيْ: لَيْلَةُ الحُكْمِ وَالفَصْلِ»، يَصِلُ فيها الرَّبُّ ويَقْطع، يَخفِضُ ويَرْفع، يُعطِي ويَمنَع؛ كما قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ أي: ما يُقدِّرُه اللَّه فيها مُحكَمٌ لا يُبدَّلُ ولا يُغيَّر.

ليلةٌ لكثرة بركتها تتنزَّلُ فيها الملائكة - والملائكةُ تتنزَّلُ مع البركة والرَّحمة -، ليلةٌ هي سلامٌ من اللَّه، فكلُّها خيرٌ لا شرَّ فيها إلى مَطلَع الفجرِ، وأُخفِيَت متى هي في العشر؛ ليجتهِدَ طُلابُها في ابتغائها، ويزداد المسلمون من العبادةِ في العشر جميعاً.

ويُستحبُّ للعبد الإكثارُ من الدُّعاء والصَّلاةِ وفِعلِ الخير في العشر، قال ابن مسعودٍ وَ اللَّهِ: «لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ، وَثَمَرَةُ الصَّلاةِ: الدُّعَاءُ»، قالت عائشةُ وَ اللَّهُ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةً لَيْلَةً القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ العَفْو؛ فَاعْفُ عَنِّي» (رواه الترمذي)، والقائمُ في ليلتها بالتَّعبُّد مغفورٌ له ذنبه؛ قال عَنِي ( وه الترمذي )، والقائمُ في ليلتها بالتَّعبُّد مغفورٌ له ذنبه؛ قال عَنِي : «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه).

وكان عَتَكِفُ في العشر الأواخِر يتحرَّى ليلةَ القدر؛ قالت عائشةُ عَلَىٰ : «كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عائشةُ عَلَىٰ : «فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ» (متفق عليه)، قال ابنُ بطَّالٍ عَلَىٰ : «فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ مِنَ السُّنَنِ المُؤَكَّدَةِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهٍ، فَيَنْبَغِي اللَّمُؤْمِنِينَ الاِقْتِدَاءُ فِي ذَلِكَ بِنَبِيّهِمْ».

في الاعتكافِ قَطْعُ العلائِق عن الخلائِق للتَّفرُّغِ لعبادة الخالِق، وإذا قوِيَت الصِّلةُ باللَّهِ رضِيَ الرَّبُّ عن العبد، قال ابن شهابِ عَلَيْهُ: «عَجَباً لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الاعْتِكَافَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ لَمْ يَتْرُكُهُ مُنْذُ دَخَلَ المَدِينَةَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ».

والمُعتكِفُ يَعْكُفُ على طاعة اللَّه، ويُقيمُ عليها مُدَّة اعتكافِه في أحبِّ البِقاع إلى اللَّه - المساجد -، ويُقيمُ فيها على الطَّاعة والعبادة، والخضوع والخشوع والابتهال، فلا يكون همُّه إلَّا اللَّه، ولا مقصودُه إلَّا إيَّاه، ولا مُرادُه سِواه عَلَيُّ، ويَخرُج من الاعتكاف وقد اعتكف قلبُه على طاعة اللَّه، فيكون أوَّاهاً مُنيباً إليه سبحانه.

ورمضانُ موسِمٌ للمُتصدِّقين؛ يتنافسُ فيه الأغنياءُ بالبذلِ والإنفاقِ في فعل الخيرات، وصنائعِ المعروف، ومدِّ يدِ العَوْنِ والمساعَدةِ، والصَّدقةِ إلى ذوي الفَاقَة، والمساكِينِ، وإتحافِ الفُقراء؛ فـ«دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ»؛ فإنها تَدفعُ الأمراضَ والأعراضَ، وابتغُوا الضُّعفاءَ والمحاوِيج، وارزُقوهم تُرزَقوا، وارحمُوهم تُرحَموا؛ فما اشتكى فقيرٌ إلاً من تقصير غنيً.

ومن صِفات الأبرار: أنَّ عطاءَهم خالِصٌ لوجه اللَّه، لا يطلبون من الفقراء الثَّناءَ والدُّعاء، فلا تجعلْ صدقتَك رجاءَ دعوةِ الفقير لك، وإنَّما رضا اللَّه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَسِمًا وَأُسِيرًا \* إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِبُهُ مِنكُم جَزَلَهُ وَلا شُكُورًا \*، قال شيخُ الإسلام عَلَيْهُ: (وَمَنْ طَلَبَ مِنَ الفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَوِ الثَّنَاءَ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الآيةِ».

صِيَامُ رَمَضَانَ عِسَامُ مَصَانَ

### وبعد، أيُّها المسلمون:

فالأجورُ في رمضانَ مُضاعَفة، وأبوابُ الجنَّة فيه مفتوحة، وقُدومُه عُبورٌ لا يَقْبَلُ الفُتور، وشهرُه قصيرٌ لا يحتملُ التَّقصير، فسابِقْ إلى الخيرات، وإن استطعت أن لا يسبِقَك إلى اللَّه أحدٌ؛ فافعَل.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

وْمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَيْ بَأَةً وَلَيْجَنِيَنَّهُمْ وَأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّهِ على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

رمضانُ مغنَمٌ للتَّوبة والإنابة، يُقيلُ اللَّه فيه العثرَات، ويمحُو فيه الخطايا والسَّيِّئات؛ فأقبِلْ على اللَّه بالنَّدم على التَّفريط، والعزمِ على مُجانبة الآثام، وهو سبحانه يُحِبُّ الآيبَ إليه، ويَفرحُ بتوبةِ التَّائِب؛ فتَعرَّضُوا لنفحَات ربِّكم، واسْتَنزِلوا الرِّزقَ بالاستغفار، والعاقلُ من ينتهِزُ بقيَّة لحظاتِ شهره، فيَشغَلُها بالطاعات وعظيمِ القُرُبات، ويَستبدِلُ السَّيِّئاتِ بالحسنات.

وإذا تكاسَلْتَ عن فعل الخير؛ فتذكّر قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعَدُودَتِّ ﴾، ومن كان في شهرِه مُنيباً، وفي عملِه مُصيباً؛ فَلْيُحْكِمِ البّناء، وَلْيَشكرِ اللّهَ على النّعماء، ولا يكُن كالّتي نقضَتْ غزلَها من بعدِ قوّةٍ أنكاثاً.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

صِيَامُ رَمَضَانَ

# رُحِيلُ رَمَضَانَ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، واستمسِكُوا من الإسلام بالعُرْوة الوُثْقَى.

#### أيُّها المسلمون:

يُنْزِلُ اللَّهُ على عبادِه مواسمَ الخيرات لِيتزوَّدُوا من الطاعات، ولِحكْمتِه سبحانه لا تدومُ الأيَّامُ المباركات؛ ليتسابقَ المتسابقون في لحظاتِها ويُحرَمَ من فضلها المقصرون.

وقد حلَّ بالمسلمين زمنٌ فاضلٌ؛ في نهارِه صيامٌ وبذلٌ وعطاء، وفي ليلِه تهجُّدٌ وقرآنٌ ودعاء، كم منْ مسيءٍ غُفر له؟! وكم من محروم وُهِبَ له؟! وكم من شقيٍّ كُتِبتْ له السَّعادة؟! وكم من دعوةٍ استُجيبت؟! وكم من عملٍ صالحٍ كان سببَ دخولِ الجنَّة؟!

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، التَّاسع والعشرين من شهر رمضان، سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

أيّامٌ مبارَكةٌ أَذِنتْ بالرّحيلِ وأَوْشَكَتْ على الزّوال، مَوْسمٌ يُودّعُه المسلمون، كم من حيّ لَنْ يَعُودَ عليه رمضانُ وكُتِبَ في عِدادِ أهلِ القبور فيكون مرهوناً بعمله؟ قال سبحانه: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَتْ رَهِينَةٌ ﴾، والعاقلُ مَنِ انْتَهَزَ بقيَّةَ لحظاتِ شهرِه فشغَلها بالطّاعاتِ وعظيمِ القُرُبات واستبدلَ السّيئاتِ بالحسنات، قال شيخ الإسلام عَنْهُ: «العِبْرَةُ بِكَمَالِ النّهَايَاتِ لَا بِنَقْصِ البِدَايَاتِ»، فمَنْ كان في شهرِه مُنِيباً وفي عملِه النّهايَاتِ لَا بِنَقْصِ البِدَايَاتِ»، فمَنْ كان في شهرِه مُنِيباً وفي عملِه مُضِيباً؛ فليتُحْكِم البِنَاءَ وليَشكُرِ اللّهَ على النّعماء، ولا يكنْ كَانَّتِي نَقَضَتْ عَزْلها مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنْكَاثاً، ومَنْ كان مسيئاً؛ فليتبْ إلى اللّهِ ما دامَ بابُ التّوبة مفتوحاً، فرمضان موسمٌ لتوبةِ العاصين.

### أيُّها المسلمون:

الاستغفارُ ختامُ الأعمالِ الصَّالحة، يُخْتَمُ به الصَّلاة والحجُّ وآخرُ اللَّيل، ومِنْ خيرِ ما يُخْتَمُ به شهرُ رمضان: كثرةُ الاستغفار، وتلاوةُ القرآن، والدُّعاء؛ فالأعمالُ بالخواتيم.

وإذا أكملَ المسلمُ العملَ وأتمَّه بقي عليه الخشيةُ من عدم قَبولِه أو فسادِه بعد قبولِه؛ قال عليُّ رَفِيُهُ: «كُونُوا لِقَبُولِ العَمَلِ أَشَدَّ اهْتِمَاماً مِنْكُمْ بِالعَمَلِ»، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾، قال سلمةُ بن دينار كَلَيْهُ: «الخَوْفُ عَلَى العَمَلِ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ أَشَدُ مِنَ العَمَلِ».

والمرءُ مأمورٌ بعبادةِ الرَّحمنِ في كلِّ وقتٍ وآن؛ قال سبحانه: ﴿ وَالْعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمُقِيثُ ﴾، ومَنْ كان يعملُ الصَّالحات في رمضان؛ فليداومْ عليها؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ:

صِيَامُ رَمَضَانَ

أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ (متفق عليه)، قال النَّووِيُّ كَلَيْهُ: «قَلِيلُ العَمَلِ الدَّائِمِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَنْقَطِعُ، وَإِنَّمَا كَانَ القَلِيلُ الدَّائِمُ خَيْراً مِنَ الكَثِيرِ المُنْقَطِعِ؛ لِأَنَّ بِدَوَامِ الْقَلِيلِ تَدُومُ الطَّاعَةُ وَالذِّكْرُ وَالمُرَاقَبَةُ، وَالنِّيَّةُ وَالإِخْلَاصُ وَالإِقْبَالُ عَلَى الخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُثْمِرُ القَلِيلُ الدَّائِمُ بِحَيْثُ يَزِيدُ وَالإِقْبَالُ عَلَى الخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُثْمِرُ القَلِيلُ الدَّائِمُ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى الخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُثْمِرُ القَلِيلُ الدَّائِمُ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى الكَثِيرِ المُنْقَطِع أَضْعَافاً كَثِيرَةً».

ومِنْ كرَمِ اللَّه أَنَّ الأعمالَ الصَّالحةَ في رمضانَ دائمةٌ طوالَ العام؛ في شرَعُ صيامُ ستِّ من شوَّال، ومَنْ صامَها كان كصيامِ الدَّهر، وصيامُ الاثنين والخميس وثلاثة أيَّام من كلِّ شهر مُرغَّبٌ فيه، وتلاوةُ القرآنِ العظيمِ مأمورٌ بها على الدَّوام، وقيامُ اللَّيلِ مشروعٌ في كلِّ ليلةٍ يغرُبُ شمسُ نهارِها، والصَّدقةُ بابٌ مفتوح، والدُّعاء لا غنى للمرءِ عنه في حياتِه.

ومَنْ عَمِلَ طاعةً فعلامةُ قَبولِها: أن يَصِلَهَا بطاعةٍ أخرى، وعلامةُ ردِّها: أن يُعقِبَ تلك الطَّاعة بمعصية، وما أحسنَ الحسنة بعد السَّيِّئةِ تمحوها! وأحسنُ منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبحَ السَّيِّئةَ بعد الحسنة تمحقها وتعفوها! فزَكُوا أنفسكم بفعلِ الطَّاعة والإخلاصِ في العبادة، وصدقِ التَّوبةِ إلى اللَّه؛ طمعاً في عظيمِ مغفرتِه وواسعِ رحمتِه وجزيلِ عطائه.

# أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَرَحُـمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

بارك اللَّهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد لله على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

شرعَ اللَّهُ في ختامِ الشَّهرِ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَث، وطُعمةً للمساكين، قال ابنُ عُمَرَ رَهِيًا: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَحُرِّ، وَكَاةَ الفِطْرِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» (متفق عليه)، ويُستحبُّ إخراجُ الزَّكاةِ عن الجنين، ولا بأسَ بنقلِ الزَّكاة إلى بلدٍ آخر، وإخراجُها في المحلِّ الذي أنتَ فيه أفضل، ويجوز إخراجُها قبل العيد بيوم أو يومين، ويُستحبُّ إخراجُها حينَ الذَّهابِ إلى صلاةِ العيد.

والعيدُ فَرَحُ بتفاؤلِ قَبولِ الأعمالِ الصَّالحة في شهرِ البركات؛ في شهرِ البركات؛ في شهرِ البركات؛ في شرعُ التَّكبيرُ من ليلتِه إلى صلاةِ العيد، وكان النَّبيُ عَلَيْ يَخْرُج إلى العيد في أجمل ثيابه، و «كَانَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ» (رواه البخاري)، و «كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ - أَيْ: خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ إِلَى المُصَلَّى وَعَادَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ -» (رواه البخاري).

صِيَامُ رَمَضَانَ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ومَنْ فاتته صلاةُ العيد فإنَّه يصلِّيها على صفتِها، سواءٌ في المصلَّى أو في غيرِه - جماعةً أو فرادى -، قال البخاريُ كَلَّهُ: "إِذَا فَاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن».

والعيدُ سرورٌ واستبشارٌ بإسباغِ فضلِ اللَّهِ على عبادِه؛ فيُكْثِرُ العبدُ في يومِ العيدِ من ذِكْرِ اللَّه؛ قال النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ: أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ ﷺ (رواه أبو داود).

وَلْيَحذرِ المسلمُ أَن يتجاوزَ في العيدِ ما حدَّه اللَّه له؛ فيهدمَ ما بناه في رمضان، ولْيَكُنْ على وجهِك في العيدِ وغيرِه نورُ الطَّاعةِ وسَمْتُ العبادة.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# انْقِضَاءُ رَمَضَانَ (١)

إنَّ الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّهِ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّرِّ والنَّجوى. وأَتُها المسلمون:

عاش المسلمون في هذا الشَّهر المبارك زمناً فاضلاً، نهارُه صيامٌ وليلُه قيامٌ، عُمِرَتْ فيه المساجدُ بالطَّاعة والقرآن، ويتقلَّبون في لحظاته بين ذِكْرٍ ودعاءٍ وبَذْلٍ وعطاء، القلوب مُخْبِتة والجوارح مُقْبِلة؛ فذاق المؤمنون فيه من طعم الإيمانِ وحلاوتِه، وها هي أيامُه قد آذنت بالرَّحيل، وأَوْشَكَت على الزوال، والمُوفَّقُ مَنِ اغتنم باقي لحظاته؛ فالأعمال بالخواتيم، والعبرة بكمال النِّهايات، وَمَنْ كان في شهره منيباً فليُحكِم البناء، ولْيَشكُرِ اللَّهَ على النَّعماء، ولا يكن وفي عمله مصيباً فَليُحكِم البناء، ولْيَشكُرِ اللَّهَ على النَّعماء، ولا يكن

<sup>(</sup>١) أُلقِيَتْ يوم الجمعة، السَّادس والعشرين من شهر رمضان، سنة أربعين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

صِيَامُ رَمَضَانَ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

كالتي نقضت غَزْلَها من بعد قوَّةٍ أنكاثاً، فحِفْظُ الطَّاعةِ أشقُّ من فعلها، ومِنْ دعاءِ الصَّالِحَ وَحِفْظَهُ».

ومَنْ كان مُقَصِّراً فَلْيُبادِرْ بِالتَّوبِةِ النَّصوح؛ فإنَّ البابَ مفتوح، قال هَا: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ» (رواه أحمد).

وكونوا لِقَبول العملِ أشدَّ اهتماماً منكم بالعمل: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾، والمؤمن يجمعُ بين إحسانٍ ومخافة، حاله كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴾، قالت عائشة ﴿قَالَنِهُ وَاللَّهِ! أَهُمُ اللَّذِينَ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قال: كانشة ﴿قَيْهَا وَلَكِنَّهُمُ اللَّذِينَ يَصُوْمُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَسْرِقُونَ وَهُمْ لَا يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ ، ﴿أُولَتِكَ يَسُوعُونَ فِي ٱلْمَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴾ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ ، ﴿أُولَتِكَ يَسُوعُونَ فِي ٱلْمَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴾ ورواه الترمذي).

ولَئِنِ انقضَى شهرُ رمضان؛ فإنَّ زمنَ العمل لا ينقضي إلَّا بالموت؛ قال عَلَى: ﴿وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَقَى يَأْنِكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾، وقليلُ العملِ الدَّائمِ خيرٌ من كثيرٍ منقطع؛ قال عَلَى: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ: الدَّائمِ خيرٌ من كثيرٍ منقطع؛ قال عَلَى: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ: أَدُومُهَا، وَإِنْ قَلَّ» (متفق عليه)، ومن علامة قبول الحسنة: فعلُ الحسنة بعدها، وما أحسنَ الحسنة بعد السَّيِئة تمحوها! وأحسنُ من ذلك الحسنة بعد الحسنة بعد الحسنة تتلوها.

ومِنْ فضل اللَّه أنَّ أعمال رمضان دائمةٌ طوالَ العامِ؛ من تلاوةٍ وصدقةٍ وصيام وعمرةٍ ودعاءٍ وقيام، وغيرِ ذلك مِمَّا شرعه اللَّه لعباده

على الدَّوام، وفي استدامةِ الطَّاعةِ وامتدادِ زمانها نعيمٌ للصَّالحين، وقرةُ عَيْنِ للمؤمنين؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾.

وفي ختام رمضانَ بُشرى لأهل الصِّيام والقيام؛ قال على: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، و«مَنْ قَامَ لَللَّهُ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، و«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه)، و«لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ» (متفق عليه).

والحياة أنفاسٌ معدودة، وآجالٌ محدودة، وإنَّ عُمْراً يُقَاسُ بالأنفاس لَسَريعُ الانصرام، وفي انقضاء رمضان عبرةٌ بزوال الدنيا وما فيها، وكأنكم بالأعمال قد انقضت وبالدُّنيا قد مضت، وحينها كلُّ عبدٍ مرهونٌ بعمله، والفائزُ مَنِ استجابَ لداعي ربِّه، وكان من المحسنين.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. حَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَيْجَةً وَلَيْجَةً وَلَيْجَذَيْنَّهُمُ وَأَمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَيْجَذَيْنَا لَهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا عَلَمُلُونَ ﴾.

بارك اللَّهُ لي ولكم في القرآن العظيم ...

صِيَامُ رَمَضَانَ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

خصَّ اللَّهُ ختامَ هذا الشهر بزكاة الفِطْر طُهرةً للصَّائمينَ وطُعمةً للمساكين، ومقدارها: صاع من غالب قوت البلد يُخْرِجُها المرءُ عن نفسه وعمَّن يعول، ووقت إخراجها المستحب: قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمُها قبل ذلك بيوم أو يومين.

وإذا انقضى رمضانُ بغروبِ شمسِ آخِر أيَّامه يتأكَّدُ التَّكبيرُ إلى صلاة العيد؛ قال سبحانه: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَكُمْ مَا تَشْكُرُونَ ﴾، و «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » (رواه مسلم).

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

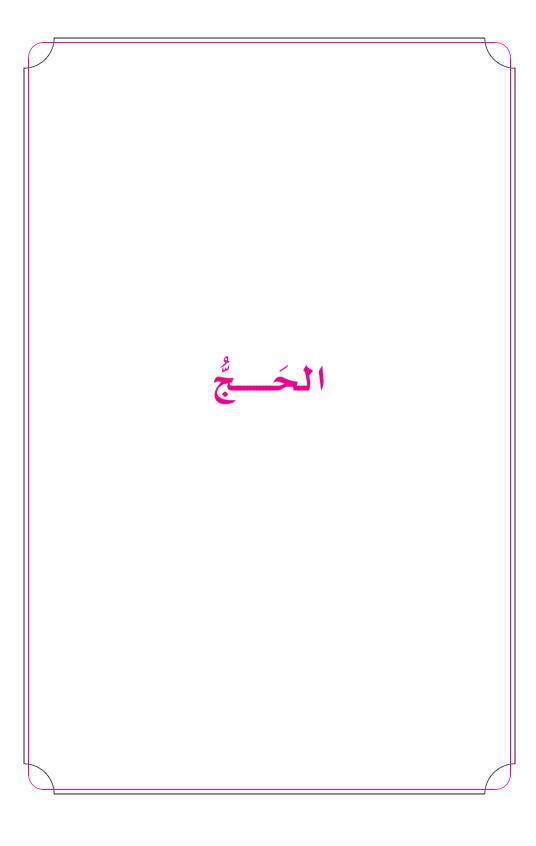

# الرِّحْلَةُ إِلَى الْحَجِّ (١)

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّرِّ والنَّجوى. أيُّها المسلمون:

مواسمُ الخيرات على العباد تَتْرَى؛ فمَا إِنْ تنقضي شعيرةٌ إِلَّا وتتراءى لهم أخرى، ها هي أفواج الحجيج قد أُمَّتْ بيتَ اللَّه العتيق، مُلَبِّية دعوة الخليل عَيْنَ : ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَلِيلَ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾.

بيتٌ جعله اللَّه مثابةً للنَّاس وأمْناً، حولَه تُرتَجى من الكريم الرَّحمات والعطايا، حَرَمٌ مباركٌ فيه هدًى وخيراتٌ وآياتٌ ظاهرات: ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بَبَكَةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ \* فِيهِ ءَاينتُ

<sup>(</sup>١) أُلقيت يوم الجمعة، الثالث من شهر ذي الحِجة، سنة خمس وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

171

بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَاً ﴾، حَجُّهُ من عِماد الإسلام؛ قال سبحانه: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللّهَ عَنِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

جاء الشَّرعُ بالأمر ببلوغ رحابِه لأداء فريضة الدِّين؛ قال ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ؛ فَحُجُّوا» (رواه مسلم).

حَجُّه من أجلِّ الأعمال عند اللَّه، فيه بذلُّ وعَطاءٌ وعَناءٌ وجزاء؛ يقول أبو هريرة على النَّبِيُ عَلَيْهِ: أيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إيمَانٌ يقول أبو هريرة على النَّبِيُ عَلَيْهِ: أيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: مَحَجُّ مَبْرُورٌ» (متفق عليه).

في أداء ركن الإسلام الخامس: غفرانُ الذُّنوب، وغسلُ أدرانِ الخطايا والعصيان؛ يقول النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (متفق عليه)، ومَنْ لَازَمَ التَّقوى في حجّه أعدَّ اللَّهُ له الجَنَّة نزلاً، قال ﷺ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّة» (متفق عليه)، قال النَّووِيُّ كَلَهُ: «لَا يَقْتَصِرُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيرِ بَعْضِ ذُنُوبِهِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّة».

والأعمال توزن بالإخلاص، وإذا شَابَها شركُ أو رياءٌ أفسدها؛ قسال عَلَى: ﴿ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَبِنُ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَبِنُ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾، ولا يَتِمُّ بِرُّ الحجِّ إلَّا بكسبٍ طَيِّب تَننزَّه عن شوائب المُحرَّمات ودنس الشُّبهات.

والصُّحبةُ الصَّالحة في الحجِّ عونٌ على الطَّاعة وحُسْن العبادة، والمُرُوءةُ في السَّفر بذل الزَّاد وقِلَّة الخلاف على الأصحاب، والإحسان إلى الرَّفقة عبادة متعديَّة النَّفع، قال مجاهد كَلَهُ: «صَحِبْتُ ابْنَ عُمرَ رَيْ اللهُ في السَّفر لِأَخْدِمَهُ؛ فَكَانَ يَخْدِمُنِي»، قال ابنُ رجب كَلَهُ: «وَكَانَ كَثِيرٌ فِي السَّفَرِ لِأَخْدِمَهُ أَعْتِنَاماً لِأَجْرِمِنَ السَّلَفِ يَشْدَرُطُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِمِنَ السَّلَفِ يَشْدَرِطُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِمِنَ السَّلَفِ يَشْدَرِطُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِمِنَ السَّلَفِ يَشْدَرِطُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِمُ اللهَ يَشْدَرِطُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِهُ فَي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِهِ فَي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِهِ فَي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِأَجْرِهِ فَي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِلَّهُ فَي السَّفَرِ أَنْ يَخْدِمَهُمُ اغْتِنَاماً لِلْكَ».

وخير زادٍ يَحملُه الحاجُّ: زادُ الخشية والتَّقوى؛ قال سبحانه: ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ﴿ وَمِن وصايا النَّبِيِّ عَيْدٍ لَا النَّبِيِّ النَّامِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّعَةَ الحَسَنَةَ لمحاذ بن جبلِ وَ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ الرواه الترمذي).

ومِنَ البِرِّ في الحجِّ: إطعامُ الطَّعام فيه، وإفشاءُ السَّلام، وطِيبُ الكلام، ومعاملةُ الخلق بالإحسان إليهم، فلا تَحْقِرنَّ في حجِّك من المعروف شيئاً، "وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»، وأعزُّهم أصبرُهم على أذاهم، وخادم الحجيج المخلِصُ للَّه في رعايتهم شريكُ لهم في الأجر والثَّواب؛ يقول على : "إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاثَةً الجَنَّة: صَانِعَهُ - يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ -، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ» (رواه الترمذي).

ومَنْ أَمَّ البيتَ حقيقٌ بلزومِ ثلاثِ خصال: ورعٍ يَحْجِزُه عن معاصي اللَّه، وحِلم يكفُّ به غضبَه، وحُسنِ الصُّحبةِ لِمَنْ يصَحَبُه.

الحَـــغُ

### أيُّها المسلمون:

خيرُ ما يتقرَّبُ به العباد إلى ربِّهم: إظهارُ التَّوحيد في نُسُكِهم، وإخلاص الأعمال للَّه في قرباتهم، وما كان منها لغير اللَّه يَضمحلُّ؛ قال سبحانه: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.

وإظهار النُّسك بالقول: فيه وحدانية للخالق؛ «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَلَّهُمَّ لَبَيْكَ لَكَ»، وخيرُ ما نطق به النَّاطقون يومَ عرفة: كلمة التَّوحيد؛ قال على: «خَيْرُ الدُّعَاءِ: دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ» (رواه الترمذي).

والتَّوكُّل على اللَّه من أجلِّ العبادات؛ قال سبحانه: ﴿فَاعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾، واليأسُ ليس من دين اللَّه في شيء؛ قال ﷺ: ﴿إِنَّهُۥ لَا يَائِئَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾.

وما قدَّم أحدُّ حقَّ اللَّه على هوى نفسه وراحتها إلَّا ورأى سعادة الدُّنيا والآخرة؛ هَاجَر تَلْتَمِسُ الماء لها ولرضيعها في وادٍ غير ذي زرع بين جبلين، أَنْهَكَها العطش، وأَضْنَاها الإشفاق على صبيِّها، وبعد توكُّل على اللَّه وبَذْلِ الأسباب؛ وجَدَت نَبْعاً مُتَدَفِّقاً لها وللأجيال بعدها، يقول النَّبيُ عَيْناً : "يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ؛ لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيناً» (رواه البخاري).

واللَّه ﷺ بيده النَّفع والضُّر، فَارِجُ الكروب وكاشفُ الخطوب، متعالى على عباده، بيده مقاليد السَّموات والأرض، متَّصفُ بالكبرياء

والعظمة، يُعْلِنُ ذلك الحاجُّ بالتَّكبير في أنساكه - في الطَّواف والسَّعي، ورَمْي الجمار، وفي يوم النَّحر وأيَّام التَّشريق -؛ ليبقى القلب مُجرَّداً للَّه، متعلِّقاً به، منسلخاً عن التَّعلُّق بما في أيدي المخلوقين.

وفي رَمْيِ الجمار تذكيرٌ لبني آدم بعدوٍ مُتربِّص بهم يدعوهم إلى النَّار، قال وَهُ اللَّهُ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُ فَالْقَخِذُوهُ عَدُوَّ إِنَّمَا يَدَعُوا حِزْبَهُ لِيكُونُوا النَّار، قال وَهُ اللَّهُ السَّيْطِينِ السَّعِيرِ ﴾؛ فكنْ على حذرٍ من تقصيرٍ في واجبٍ أو وقوعٍ في معصيةٍ تُورِدُكَ المَهَالِك.

واعلم أنَّ لحظاتِ الحجِّ عزيزةٌ وساعاته ثمينة، قال عَلَّ: ﴿ وَانْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَتَّ ﴾؛ فسابق فيه إلى كلِّ خيرٍ وقُربةٍ - من الذِّكر، والاستغفار، والتَّكبير، وتلاوة القرآن -؛ قال سبحانه: ﴿ فَإِذَا أَفَضْ تُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمْ ﴾.

وبعد انقضاء النُّسك: احْمَدِ اللَّهَ على الهداية، واشْكُرْه على العبادة: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَٱذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ اَبَآءَكُمُ أَوْ أَشَكَ إِنَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَٱذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُمْ اَبَآءَكُمُ أَوْ أَشَكَ إِنَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَٱذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُمْ المَاسَاتِ الله الله المنافقة المنافقة

وفي ثنايا النُّسك: استغفارٌ ورجوعٌ إلى اللَّه؛ قال وَهُ : ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، قسال شيخ الإسلام وَلَكُ الله عَفَارُ مِنْ أَكْبَرِ الحَسَنَاتِ، وَبَابُهُ وَاسِعٌ، فَمَنْ أَحْسَ بِتَقْصِيرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَالِهِ أَوْ رِزْقِهِ أَوْ تَقَلَّبِ قَلْبٍ؛ فَعَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالاسْتِغْفَارِ، فَفِيهِمَا الشِّفَاءُ إِذَا كَانَا بِصِدْقٍ وَإِخْلاصِ».

والعباد في الحجِّ على قَدْر هِمَمِهم؛ منهم من يطلبُ الدُّنيا العاجلة، ومنهم من يطلبُ مرضاة اللَّهِ والدارَ الآخرة؛ قال سبحانه: ﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ, فِي الْلَّخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾.

والموفَّق من أدَّى حجَّه بنيَّة صالحة خالصة، ونفقة طيِّبة، وعطَّر لسانه بذكر اللَّه، وصاحَبَ عبادتَه إحسانٌ ونفعٌ للمخلوقين؛ فكونوا في حجِّكم كذلك، وأخلِصوا دينكم للَّه، واجتهدوا في الأعمال الصَّالحة، وسارعوا إلى جنَّات ربِّكم.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ ٱلْحَبُّ اَشْهُ رُ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَبَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا خِيرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوَدُوا فَإِنَ خَيْرِ وَلَا خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوَدُوا فَإِنَ خَيْرِ اللَّهُ وَتَكَزَّوَدُوا فَإِنَ خَيْرِ اللَّهُ وَلَا إِنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَا الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْ

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمداً عبدُ اللَّه ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

أظلَّتْكم أيَّامُ عشرٍ مباركة، الأعمالُ فيها فاضلة، يقول النَّبيُّ عَلَيْ:

«مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ - يَعْنِي:
أَيَّامَ الْعَشْرِ -، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (رواه أبو داود)؛ فأكثروا فيها من التَّكبير والتَّحميد، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، والصَّدقة، وبرِّ الوالدين، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، وسائر أنواع الطَّاعات، قال شيخ الاسلام عَلَيْهُ: «أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ العَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَاللَّيَالِي الْعَشْرِ الْاَوالِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ».

ولقد كان الصَّحابة ﴿ يُحيُون في العشر سُنَّة التَّكبير بين النَّاس؛ ﴿ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ يَكُبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا ﴾ (رواه البخاري).

والخيرُ يتتابع في العشر بذبح الأضاحي يوم العيد وأيّام التشريق، وقد «ضَحّى النّبِيُّ عَلَيْهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمّى وقد «ضَحّى النّبِيُّ عَلَيه)، وأفضل الأضاحي: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها، وتُجزي شاة واحدة عن الرّجُل وعن أهل بيته، ويَحْرُم على من يضحِّي أن يأخذ – في العَشْر – شيئاً مِنْ شَعرِه أو أَظْفَارِه أو بَشَرَتِه إلى يضحِّي أن يأخذ – في العَشْر – شيئاً مِنْ شَعرِه أو أَظْفِموا، وتصدَّقوا، وتحرَّوْا أن يضحِّي؛ فطِيبوا بها نفساً، وكُلُوا، وأَطْعِموا، وتصدَّقوا، وتحرَّوْا بصدقاتكم فقراءكم، وبهداياكم منها أرحامكم وجيرانكم، وصُونُوا أعيادكم عمَّا يُغْضِب خالقكم، وشاركوا الحجيج في الدُّعاء والتَّهليل والتَّكبير.

ومَنْ أقام في بلده وسَبَقَهُ الحجَّاجُ إلى المشاعر؛ شُرِعَ له صيامُ يومِ عَرَفة؛ يقول عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ عَرَفة؛ يقول عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي تَعْدَهُ» (رواه مسلم).

فاغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة مَغْنَم، والأيَّام معدودة، والأعمار قصيرة.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# مَقَاصِدُ الحَجِّ

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، واستمسِكُوا من الإسلام بالعُرْوة الوُثْقَى.

### أيُّها المسلمون:

يُوالِي اللَّهُ على خلقِه مواسِمَ الطاعات؛ لِيَغسلوا فيها درَنَهم، وتَعلُوَ بها درجاتُهم، ورُكنٌ من أركان الإسلام أقسمَ اللَّه بالزَّمان الذي هو فيه: ﴿وَلِيَالٍ عَشْرِ﴾، وأقسمَ بالمكان الذي يُؤدَّى فيه؛ فقال: ﴿لاَ أَنْهُمُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَّةَ أُمِّ القُرَى فِيهِ عَظَمَةِ قَدْرِهَا فِي حَالِ إِحْرَامِ فِي حَالِ كُونِ السَّالِكِ فِيهَا حَالاً؛ لِيُنبِّهُ عَلَى عَظَمَةِ قَدْرِهَا فِي حَالِ إِحْرَامِ أَهْلِهَا»، وهو من أفضلِ الأعمالِ عند اللَّه، سُئل النَّبِيُ عَلَيْ: «أَيُّ اللَّه، سُئل النَّبِيُ عَلَيْ : «أَيُّ

<sup>(</sup>١) أُلقيت يوم الجمعة، السادس من شهر ذي الحِجة، سنة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُوْرٌ» (متفق عليه)، قال ابنُ بَطَّالٍ كَلَهُ: «إِذَا ظَهَرَ الإِسْلَامُ وَفَشَا وَصَارَ الجِهَادُ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَةِ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ؛ فَالحَجُّ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ».

وفي يوم من أيامِه يُباهِي اللَّه بحُجَّاج بيتِه أهلَ سمواته؛ قال ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ مَرَفَةَ، وَإِنَّهُ وَمِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَمَا مِنْ يَوْمٍ مَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟» (رواه مسلم).

في أدائِه غسلُ النُّنوبِ والخطايا، قال على: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (متفق عليه)، قال البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (متفق عليه)، قال ابنُ حَجَرٍ كَلَّهُ: «وَظَاهِرُهُ: غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالكَبَائِرِ وَالتَّبِعَاتِ»، وبالحجِّ تُهذَمُ الآثامُ والأوزارُ، قال على: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟!» قَبْلَهُ؟! وَأَنَّ الحِجِّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟!» (رواه مسلم)، قال النَّووِيُّ كَلَهُ: «أَيْ: يُسْقِطُهُ وَيَمْحُو أَثَرَهُ».

رُكنٌ مليءٌ بالدُّروس والعِبَر، أعظمُ مقصدٍ فيه: توحيدُ اللَّه وإفرادُه بالعبادة، فالدُّخولُ فيه بإعلانِ التَّوحيد والبراءة من الشِّرك: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»؛ ولإظهار التَّوحيد والتَّنزُّهِ من الشِّرك بُنيَت لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»؛ ولإظهار التَّوحيد والتَّنزُّهِ من الشِّرك بُنيَت اللَّيْكَ، لَبَيْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ»؛ ولإظهار التَّوحيد والتَّنزُهِ من الشِّرك بُنيَت وَالْمَانُ فيها، قال اللَّيْتِ أَن لَّا تُشْرِلَكَ في الأُوطانِ؛ حلَّ الأمنُ والأمانُ فيها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً الْالْمِنُ والأمانُ فيها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً

لِلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾، في الحجِّ يتجلَّى الإيمانُ بالرُّسُل وتتجدَّدُ محبَّتُهم، فالنَّحرُ والرَّميُ والطَّوافُ سُنَّةُ أبينا إبراهيم اللَّهِ.

والدُّعاءُ هو العبادة، ودعواتُ الحاجِّ تُرْتَجَى إجابتُها، ودعواتُ الخليلِ إبراهيمَ عَلَى الإسلام ورُؤيةِ الخليلِ إبراهيمَ عَلَى الإسلام ورُؤيةِ المناسِك، وأنْ يُبْعَث في مكَّة رسولُ يتلو عليهم آياتِ اللَّه ويعلِّمُهم الكتابَ والحكمة، وأنْ تكون مكَّةُ بلداً آمناً والرِّزقُ فيها دارّاً، والنَّاسُ تهوِي إليها، وأنْ يُجنَّبَ هو وأبناؤُه عبادةَ الأصنام، وأنْ يكون هو وذُريَّتُه من مُقيمِي الصَّلاة، ودعاؤُه لنفسِه وللمؤمنين بالمغفِرة، كلُّ ذلك كان عند بيت اللَّه الحرام.

ودعواتُ النَّبِيِّ عَيَّا تَنَوَّعتْ في مواطنَ مِنْ حَجِّه - كيومِ عَرَفَة -، وعلى الصَّفا والمروة، والحاجُّ يغتنِمُ في حجِّه الإكثارَ من الدُّعاء أُسوةً بالأنبياء.

والتَّوكُل على اللّه أحدُ رُكنَي العبادة، إبراهيم عَلِي بنى الكعبة مُتوكِّلاً على اللّه: ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْع عِندَ بَيْنِكَ مُتوكِّلاً على اللّه: ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْع عِندَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾؛ فرأى النّاسُ ثمرة توكُّلِه: ﴿ فَالْجَعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَ النّاسِ تَهْوِي الْمُحَرِّمِ ﴾، وفي اجتماع الخلق في موقف واحدٍ تذكيرٌ بفضلِ هذه الأمّة وعظمة دينها.

في الحجِّ توثيقُ عقيدةِ الولاءِ والبراءِ؛ أمر النَّبيُّ عَلَيْ عَلَيْ مَا النَّبيُّ عَلَيْ عَلَيْ بَعْدَ وَالبراءِ؛ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ

العَامِ مُشْرِكُ» (رواه البخاري)، وفيه مُخالفةُ الكُفَّارِ في عباداتهم الجاهليَّة - من التَّلبِيَة، وزَمَن الدَّفْع من مُزدلِفَة، وكثرة ذِكر اللَّه وحدَه بعد انقضاء النُّسُك -، قال ابن القيِّم صَلَّهُ: «اسْتَقَرَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى قَصْدِ مُخَالَفَةِ المُشْرِكِينَ لَا سِيَّمَا فِي المَناسِكِ».

الحجُّ أطولُ عبادةٍ بدنيَّة وأدقُّها في الإسلام، والعباداتُ فيه مُتنوِّعةٌ - من تلبيةٍ، وطوافٍ، وسعي، ومَبيتٍ، ورميٍ، وحلقٍ، ونحرٍ -، وتعظيمُ الشَّعائِر فيها وتكميلُ العُبوديَّة فيها من تقوى القُلوب، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «وَرُوحُ العِبَادَةِ هُوَ: الإِجْلَالُ وَالمَحَبَّةُ، فَإِذَا تَخَلَّى أَحَدُهُمَا عَنِ الآخِرِ؛ فَسَدَتْ».

في النُّسُك حثُّ على توطِين النَّفس على الصَّبرِ على الطَّاعات، قالت عائشةُ وَيُّنِا: «نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَا، لَكُنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ: حَجُّ مَبْرُورٌ» (رواه البخاري).

والاستِجابةُ للّه - وإن لم تظهر الحكمةُ للمأمور - من واجِبات الاستِسلام للّه، قال اللّه لإبراهيم على - وهو في وادٍ غير ذي زرعٍ -: ﴿ وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْخَبِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾، فاستجابَ لأمرِ اللّه وأذّن بالحجّ، وقَدِمَ النّاسُ إلى بيتِ اللّه الحرامِ، مُتشوِّفةً إليه نفوسُهم، باذِلةً في سفرها الأموالَ وهي فرحةُ مُستبشِرة، قال ابنُ كثيرٍ كَلَيْهُ: ﴿ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ إِلّا وَهُو يَحِنُ إِلَى رُؤْيَةِ الكَعْبَةِ وَالطَّوَافِ، فَالنّاسُ يَقْصِدُونَهَا مِنْ سَائِر الجِهَاتِ وَالأَقْطَارِ ».

رُكنُ يُحقِّقُ الامتِثالَ لأوامرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قال عُمَر بن الخطَّابِ وَلَيْهُهُ - عن الحجر الأسود -: «وَاللَّهِ، إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» (متفق عليه).

والعباداتُ مبنَاها على الاتباع ولا محلَّ فيها للابتِداع؛ فالطَّوافُ والسَّعيُ سبعةُ أشواطٍ، وتخفَى حكمةُ عددها على العقول، لذا قال النَّبيُ عَلَيْ للحَجيج: «لِتَأْخُذُوا - عَنِّي - مَنَاسِكَكُمْ» (رواه مسلم)، والطَّوافُ لم يأذَن اللَّهُ به إلَّا حولَ الكعبَة، وطوافٌ بغيرها تبَاب.

والوقتُ عند المُسلم ثمينٌ، ولكلِّ يوم في الحجِّ عبادةٌ مُغايِرةٌ لأُختِها، ولكلِّ منها زمنُ بانقِضائِه تنقضِي؛ فالإفاضةُ من عرفة بعد الغروب، وزمنُ المَبيتِ بطُلُوع الشَّمسِ ينقضِي، والتَّجرُّدُ عن المَخيطِ مُذكِّرٌ بدنُوِّ ساعةِ لُبس أكفَان الموت، وساقَ اللَّه في آخرِ آياتِ الحجِّ: ﴿وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ تذكيراً بذلك.

وتفاضُل منازِل النَّاس بالتَّقوى، وتحصيلُها في الحجِّ خيرُ مغنَم: ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِكَ خَيْرَ النَّادِ النَّقُوكَ ﴿ وَالقلوبُ تحيا بذِكر اللَّه، واللَّهُ أَمرَ بالإكثارِ من ذِكرِه تعالى في جميع أيَّام الحجِّ، فقال: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي اللَّهُ عَلَى مُواطِنَ يُكثَرُ فيها من ذِكرِه؛ فقال: ﴿ وَخصَّ تعالى مواطِنَ يُكثَرُ فيها من ذِكرِه؛ فقال: ﴿ وَخصَّ تعالى مواطِنَ يُكثَرُ فيها من ذِكرِه؛ فقال: ﴿ وَعَلَيْ مَعْدُودَتُ ﴾ وخصَّ تعالى مواطِنَ يُكثَرُ فيها من ذِكرِه؛ فقال: ﴿ وَلَيْ اللّهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿ وَلَيْ اللّهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿ وَلَيْ اللّهُ عَن كَيْثُ أَفَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

144

وإذا فَرَغ الحاجُّ من المناسِك أمرَه اللَّه بالإكثارِ من ذِكرِه، فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ مَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَاءَكُمُ أَوَ أَشَكَ وَفَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَاءَكُمُ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُ السَّفَا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى الطَّوَافُ بِالكَعْبَةِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى (رواه أحمد).

في الحجِّ غَرْسُ الصِّفاتِ والأخلاقِ الحَميدة، والحثُّ على كلِّ خيرٍ، قال تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾، وفيه ترسيخُ مبدأ الأُحوَّةِ وتبادُل المنافِع الدِّينيَّة والدُّنيويَّة؛ قال سبحانه: ﴿لِيَشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾، قال القُرطبيُ عَلَيْهُ: «مَنَافِعُ لَهُمْ مِنْ نُسُكِ وَتِجَارَةٍ وَمَعْفِرَةٍ، وَمَنْفَعَةِ دُنيا وَأَخْرَى»، وفي شعائِره أُلفةُ المُجتمع ولُحْمَتُه؛ قال سبحانه: ﴿فَكُلُواْ مَنْفِيرَ ﴾، وفي شعائِره أُلفةُ المُجتمع ولُحْمَتُه؛ قال سبحانه: ﴿فَكُلُواْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

### وبعد، أيُّها المسلمون:

فثمرةُ الحجِّ الفوزُ بجنَّات النَّعيم، قال على: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ» (متفق عليه)، فطُوبَى لمن حجَّ بيتَ اللَّهِ الحرام مُخلِصاً نيَّتَه للَّه تعالى، مُقتدِياً في نُسُكِه بالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، راجِياً ثوابَ اللَّهِ والدَّارَ الآخرة.

# أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾. بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للَّهِ على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا لا إله إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ العتيق شُرِع له مُشاركةُ الحَجيج بالذِّكر والتَّكْبِير في هذه العَشرِ المُبارَكة، وصومُ يوم عرفةَ لغير الحاجِّ فيه تكفيرُ الخطايا، قال عَنْ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ عَرفةَ لغير الحاجِّ فيه تكفيرُ الخطايا، قال عَنْ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (رواه مسلم).

وأيّامُ المُسلمين أيامُ فرَحٍ وسُرورٍ، واللّهُ شرعَ لهذه الأُمّة إظهارَ فرحِها بالعبادة بعد أداء رُكنَين من أركان الإسلام؛ فعِيدٌ بعد صيام رمضان، وعِيدٌ ثانٍ بعد يوم عرفة، وشرعَ اللّهُ فيها الأكلَ والشُّربَ وذِكرَه سبحانه، قال ﷺ: «أَيّامُ التّشْريقِ: أَيّامُ أَكُلِ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لللّهِ على اللّهِ» (رواه مسلم)، وذِكرُ اللّه تعلُو منزلتُه حين غفلةِ النّاسِ بأفراحِها، أو الانشغالِ عنه في أتراحِها، وخيرُ أيّام العيدِ ما كان ذِكرُ اللّه فيها ظاهراً. ثمّ اعلموا أنّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه ...

الحَـــجُ

# أَطْوَلُ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ: الْحَجُّ

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمًّا بعدُ:

فَاتَّقُوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، وراقبُوه في السِّرِّ والنَّجوى.

## أيُّها المسلمون:

اللَّهُ سبحانه هو الغَنيُّ القويُّ، وما سواه مُفتقِرٌ إليه مُحتاجٌ له؛ فلم يَخلُقِ الخلقَ تكثُّراً بهم ولا تقويةً لجلاله، بل خَلقَهم لحكمةٍ عظيمةٍ هي: عبادتُهم له، وبعبادتهم له يَسعَدون.

ولِفَضلِه ورحمتِه بِخلقِه شرعَ لهم أعمالاً وأقوالاً يتقرَّبون بها إليه، ولِتتضاعَفَ أجورُهم ولتُقضى عنده حاجاتُهم، وفاضَلَ سبحانه بين عباداته فجَعَلَ تَحقيقَ التَّوحيد والعملَ به واجتنابَ نواقِضِه أجلَّ عملٍ

<sup>(</sup>١) أُلقيت يوم الجمعة، الأول من شهر ذي الحِجة، سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

يُحبُّه اللَّه، وجعل إظهارَ هذه العبادة بالقول أزكى الأقوالِ إليه؟ قال هي: «أَحَبُّ الكَلامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا قال هي: «أَحَبُّ الكَلامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّه، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (رواه مسلم)؛ بل جعل سبحانه توحيدَه شرطاً لِقَبولِ أيِّ عملٍ صالحٍ، وإن انتقض هذا الشَّرطُ لم ينتفع العبدُ بعمله ورُدَّ عليه؛ قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى النِّينَ مِن قَبلِكَ لَئِن أَوْ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النِّينَ مِن قَبلِكَ لَئِن أَمْنَكُونَ مِن الْخَيْسِرِينَ ﴿ .

ولتحقيقِ أساسِ الدَّين وإظهارِه في أقوال العباد وأعمالهم؛ نوَّع سبحانه الطَّاعاتِ والأعمالَ الصَّالحة ليُعظَّمَ الرَّبُّ في كلِّ حين، فما إِنْ ينتهي موسمٌ إلَّا ويَعْقُبُه موسمٌ آخر يُظهِرون فيه توحيدَه سبحانه والتُّذلُّلَ إليه؛ فشرعَ سبحانه أطولَ عبادةٍ بدنيَّةٍ مُتَّصلةٍ يتلبَّسونَ بها أيَّاماً لإظهارِ إليه؛ فشرعَ سبحانه أطولَ عبادةٍ ما سواه باطلة، ولِتَزْكُو بها أبدانُهم إفرادِ اللَّهِ بالعبادةِ وحدَه وأنَّ عبادةَ ما سواه باطلة، ولِتَزْكُو بها أبدانُهم وأموالُهم، وتَطهُرَ بها قلوبُهم وأفواهُهم، فمَنْ أدَّاها كما أَمَرَهُ اللَّهُ عادَت صحائِفُ أعمالِه بلا أدرانِ ولا خطايا، قال نَّهُ: «مَنْ أتَى هَذَا البَيْتَ، ضَا فَلُمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (متفق عليه).

ويَتعرَّضُ الحُجَّاجِ في هذه العبادة لنفَحَاتِ ربهم في مكانٍ عظيم، وفي يومٍ هو أكثرُ أيامٍ تُعتقُ فيه الرِّقابُ من النَّار؛ قال النَّبيُ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ مَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُعْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُباهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلاءِ؟» (رواه مسلم)، ومَنْ كان يُباهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلاءِ؟» (رواه مسلم)، ومَنْ كان حافظاً لحجّه ممَّا حرَّم اللَّه وعده اللَّه بالجنَّة؛ قال ﷺ: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» (متفق عليه).

الحجُّ ركنٌ من أركان الدِّين، مليءٌ بالمنافع والعِبَر، أمرَ سبحانه بفِعلِه في أطهر بُقعةٍ وأشرفِها؛ لِيجتمِعَ شرفُ العمل والمكان، بنى الخليلُ فيها بيتَ اللَّه وأسَّسه على التَّقوى والإخلاص، وأبقَى اللَّه ما بناه إبراهيم على ليرَى العبادُ أنه لا يبقى من العمل إلَّا ما كان خالصاً لوجه اللَّه، ويَستفتِحُ الحُجَّاجُ عبادتَهم بإظهار الوَحدانيَّةِ للَّه وحده، والبراءةِ من عبادة ما سواه: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

وشهادةُ أَنَّ مُحمَّداً رسولُ اللَّه لا تَتِمُّ إِلَّا بطاعة النَّبِيِّ عَلَيْهِ واقتفاءِ أَثَره، وتقبيلُ الحجرِ الأسودِ منهجُ في الطَّاعة والاتِّباع، فتقبيلُه تعبُّداً لا تبرُّكاً بالحجر، فهو لا يَنفعُ ولا يضُرُّ؛ جاء عمر ضَيْهُ إلى الحجر فقبَّله وقال: «وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهٍ يُقبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ» (متفق عليه).

وفي التَّلبُّسِ بالإحرام دعوةٌ للنَّفس إلى عصيان الهوى - فلا لُبسَ مخيطٍ ولا مسَّ طِيبِ ولا تقليمَ أظافر ولا خِطبةَ نكاح -.

وسوادُ الحجرِ الأسود تذكيرٌ للعباد بشُؤم المعصيةِ حتى على الجمادات، وعِظَمُ أثرها على القلب أشدُّ؛ قال اللهُ : «نَزَلَ الحَجَرُ الجَمادات، وعِظَمُ أثرها على القلب أشدُّ؛ قال اللهُ وَعَلَا المَحَبَّرُ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ؛ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» (رواه الترمذي).

ويرى الحاجُّ أثرَ المعصية على العاصي، فإبليسُ ظهر لإبراهيمَ عَلَى العاصي، فإبليسُ ظهر لإبراهيمَ عَلَى اللهُ عَلَى المنعه عن امتثال أمر ربِّه بذبح ابنه إسماعيل؛ فرماهُ الخليلُ

بالحجَر مُهيناً ومُظهِراً له العداوة، وعودةُ خروجه على الخليل تذكيرٌ من اللَّه لنا بأنَّ إبليس يُعاوِدُ وسوستَه لبني آدم وفي عدة مواطن.

والحجُّ إعلامٌ بأنَّ الإسلامَ هو الدِّينُ الحقّ، فلا ترى خَلْقاً يجتمعون من بِقاع الأرض على تبايُنِ أجناسِهم ومواطِنهم وطبقاتهم إلَّا في الحجّ، وهذا من عظمة الإسلام.

وفي الحجِّ إظهارُ معنَّى من معاني الرُّبوبيَّة، وأنَّ قلوبَ العباد يُصرِّفُها اللَّه كيف يشاء، فيرى الحاجُّ وغيرُه أن الهدايةَ بيد اللَّه وحده، وفضلُ اللَّه يُؤتيه من يشاء.

وفي أداءِ هذا الرُّكن انتظامُ عبادةٍ بعد أخرى، ودِقَّةٌ في العمل والزَّمن، فعبادةٌ باللَّيلِ - كالمبيت بمُزدلِفة -، وأخرى بالنَّهارِ - كالوقوف بعرفة -، وعبادةٌ باللِّسانِ بالتَّكبيرِ والتَّلبية، وأخرى بالجوارح - كالرَّمْيِ والطَّواف -، وفي هذا إيماءٌ إلى أنَّ حياةَ المسلم كلَّها للَّه.

والأعمالُ بالخواتيم، وقد يُرى أَثَرُ خِتامها في المحشَر؛ فالمُتصدِّقُ يُظَلُّ يوم القيامة بظلِّ صدقته، والعادلُ في حُكمه على منابِرَ عن يمين الرَّحمن، ومَنْ مات مُحرِماً بُعِثَ مُلبِّياً.

وعلى العبدِ إذا انشقَ فجرُ يومه أن يَعُدَّه خِتامَ عُمره؛ عملاً بقول النَّبيِّ عَيِّيِ : «كُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» (رواه البخاري)، ومَنْ علَّق قلبَه باللَّهِ والدَّارِ الآخرة، وقصَّرَ أمله في الدُّنيا وتزوَّد بزاد التَّقوى ظفَرَ بالنَّجاة والفلاح.

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَّعُلُومَٰتٍ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعُلُومَٰتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاآلِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

# الخطبة الثَّانية

الحمد للّه على إحسانه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

#### أيُّها المسلمون:

خصّ اللّه أمكنة بالشّرف والفضل، واختارَ اللّه من العام أزمِنة يزكُو بها العملُ الصّالحُ ويتضاعَف؛ فاختارَ من الشُّهور: أشهرَ الحجِّ ورمضان، ومن اللَّيالي والأيام: العَشْرَ الأخيرَة من رمضانَ وعشرَ ذي الحِجَّة، وأيّامُ ذي الحِجَّة تفضُلُ على أيّام العَشْرِ الأواخِر من رمضان، قال على أيّامِ العَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلِ فِي هَذِهِ، قَالُوا: ولا الجِهَادُ؟ قَالَ: وَلا الجِهَادُ؟ إلّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ (رواه البخاري).

ومِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ فيها: المزيدُ من برِّ الوالدين وصِلَةِ الرَّحِم، والصَّدقَةِ والصَّوم، والذِّكِرِ وتلاوةِ القرآن، وتفريجِ الكُرُوبِ والتَّكبير، وكان الصَّحابةُ عِيْلِهِم يُكبِّرون حتى في الأسواق.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

الْحَـــجُ

# أَيَّامُ الْحَجِّ

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

#### أمَّا بعدُ:

فاتَّقوا اللَّه - عبادَ اللَّه - حقَّ التَّقوى، واعتصموا به؛ فمَنِ اعتصمَ بحبلِ رجائِه وفَّقَهُ وهدَاه، ومَنْ لجأ إليه حفِظُه ووَقَاه.

#### أيُّها المسلمون:

في ربوع الأمنِ تَتَحقَّقُ الأماني، وفي البلدِ الأمينِ ترتفعُ نفوسُ الصالحين، ويتنعَّمُون بصفو الأيام والليالي، وحولَ بيتِ اللَّه يأمن الخائفون: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾، وقداسةُ البيت الحرام امتدَّت إلى أعظمَ من ذلك؛ فهو حرَمٌ لا يُصادُ فيه الطَّير، ولا يُنفَّر فيه الحيوان، ولا يُقطع فيه النَّبات، ولا تُلتَقطُ لُقطَتُه إلَّا لِمُنْشِد.

والبيتُ المشرَّف هو العلَمُ الخالدُ للحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَة، ومَقْصِدُ

<sup>(</sup>١) أُلقيت يوم الجمعة، التاسع من شهر ذي الحِجة، سنة تسع عشْرة وأربع مئة وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ.

حُجَّاجِ بيت اللَّه، رُفِعتْ قواعدُه على الإخلاص، ونهض على الخشية والتَّقوى، رُفِع بأكفِّ نبيِّ، وبمشاركة نبيِّ، وهما يرفعان أشرف معمور يخشيان أن لا يُتقبَّل منهما العمل، فلجآ إلى اللَّه: ﴿رَبَّنَا نَقبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾؛ فأصبح البيتُ المشرَّفُ شامخَ البنيان، ثابتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾؛ فأصبح البيتُ المشرَّفُ شامخَ البنيان، ثابتَ الأركان، يُطاولُ الزَّمان في مَنعَةٍ من اللَّه وأمان، يَتعاقبُ الأجيالُ على حجِّه، ويتنافسُ المسلمون في بلوغ رحابِه.

في وَاحَتِه الأمنُ والاطمئنان، وفي جِوَارِه الخيرُ والثَّمرات: ﴿أَوَلَمْ نُمُكِّن لَّهُمُ حَرَمًا ءَامِنًا يُجُنِيَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكَنَ أَكُنَّ وَلَكِكَنَ أَكُنَّا وَلَكِكَنَ أَكُمُّ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

عند البيت تصفو الأرواح، ويرقُّ القلب، إنَّه القِبلة التي يتوجَّهون إليها وتَستديرُ الصُّفوفُ حوله، يجدون عنده الرَّايةَ التي يَستظلُّون بها، ويسيرون في ركابها، إنَّها رايةُ الإيمان التي تتوارى في ظلِّها فوارقُ الأجناس والألوان، واللُّغاتِ والأقطار، يجدون قوةَ الاجتماع، وثمرة التَّضامن، داعي هذا الجمع العظيم دعوةُ خليلِ الرَّحْمَن: ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بِاللَّهِجَمِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾.

وغايةُ هذا اللِّقاء: تجريدُ القصدِ والعملِ للَّه.

## أيُّها المسلمون:

الحجُّ مَجْمَعُ الإسلام الأعظم، تلتقي فيه الجموعُ على دعوة أبيهم إبراهيم، ولا تزال أفئدةُ المسلمين تهوي إلى البيت الحرام، وتتشوَّفُ إلى رؤيتِه والطَّوافِ به، والعكوفِ حوله.

وتَستَجْمِعُ الأحداثَ الماضية؛ فتتذكَّرُ إبراهيمَ وهو يودِّع إسماعيلَ وأُمَّه قربَ البيت، ويفوِّضُ أمرَهم إلى الخالق، ويتوجَّه إلى اللَّه تعالى بالدُّعاء توكُّلاً: ﴿رَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ الْمُحَرَّمِ﴾.

ويتذكّرُ هَاجَرَ وهي تَلْتَمِسُ الماءَ لها ولِرَضِيعِها في ذلك الوادي - وهي تُهَرُولُ بين الصَّفا والمَرْوَة - وقد أَنْهَكَهَا العطش، وأضعَفَها الجَهد، وأَرْهَقَها الإشفاق على طفلها، وفي تلك الحال العسيرة: لم تلجأ إلى صنم أو وثن أو حجر لتتوسَّلَ به؛ بل جَأَرَتْ إلى اللَّه الواحد الأحد، فإذا الماءُ يتدفَّقُ بين يدي الرَّضيع، وإذا هو زمزم - ثمرةُ التَّوكُلِ على اللَّهِ - ينبوعُ الرَّحمةِ والخيرِ والبركةِ في صحراء اللَّاواء والجدب: ﴿وَمَن يَتَوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَهُ.

وفي سَعْيِ هَاجَرَ: إشعارٌ بأهمية الدُّعاءِ والتَّوكُّلِ على اللَّه، في ظلِّ من رحمةِ اللَّه وتوفيقِه إلى الارتباط به في كلِّ مسعًى - سواءٌ أكان بين الصَّفا والمَرْوَة، أم كان بين دروب الحياة وصعابها -.

ثمَّ تتواكبُ المواقفُ والأحداثُ في خواطر الحاجِّ؛ فيتذكَّرُ رسولَ الهدى ونبيَّ الرَّحمةِ - مُحمَّداً عَلَيْ وهو يعيشُ في طفولته وصباهُ في بَطْحاءِ مكَّة، يتيمَ الأبوين، يرعى الغنمَ حول هذا البيت، وإذا الرِّفعةُ بالرِّسالةِ الخالدةِ تُحِيطُ به، ويلاقي بسببها الكثيرَ من السُّخرية والإيذاء، ثمَّ يهاجرُ إلى المدينة، ويَلتمسُ القوَّةَ والمَنعَة للإسلام، ثمَّ يعودُ إلى مكّة وهو يقود النَّاس في حجَّة الوداع، وأصحابُه الكرامُ حولَه يُحيطون

به من كلِّ جانب، ويَتحقَّقُ وعدُ اللَّه لأنبيائه وأتباعهم: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ ﴾.

### أيُّها المسلمون:

في الحجِّ إخلاصُ القلب من كلِّ حظِّ وهوًى، وتسليمُ النَّفس عبوديةً للَّه ورِقاً؛ فيه براءةٌ من النُّنوب وخَلاصٌ من التَّبِعَات، وتخلُّصُ من النَّار وفوزٌ بالجنَّة. ويتلاشى فيه فواصلُ الجنسِ واللَّغةِ واللَّون، ويثبتُ فيه ميزانُ التَّقوى الثَّابت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ .

في الحجِّ عبادةٌ ونُسُك، طاعةٌ وانقياد، مجاهدةٌ وصبر، شكرٌ وتلبية، سكينةٌ ووقار، ذلُّ وانكسار، فيه تنوُّعٌ في العبادة واختلافٌ في القُرَب؛ فَذِكْرُ اللَّه مع الحاجّ: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتٍ فَاذَكْرُوا اللَّه عِينَ الْحَرَامِ وَانْكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمْ ﴿، وفيه الاستغفار: اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَانْكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ﴿، ذِكْرُ اللَّهُ ﴿ وَشَيْهُ وَا مَنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ﴿ ، ذِكْرُ اللَّهُ ﴿ مَصَاحِبُ لهم كلَّما أقاموا أو ارتحلوا، أو هَبطوا ثَنِيَّة أو صَعِدوا، وشرفُ الحجيج: «لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

#### عبادَ اللَّه:

في يوم عرفاتِ الأغرِّ تشهدُ أرضُها أفواجاً من الحجيج، تُسْكُبُ فيه العبرات، وتُقَالُ فيه العثرات، وتُمْحَى السَّيِّئات؛ فما من يوم أكثر عتقاً من النَّار من يوم عرفة، مع غفران المولى للذُّنوب ومباهاةِ اللَّه ملائكتَه بأهل الموقف.

وقوفُهم وانصرافُهم؛ تذكيرٌ للمؤمن بموقف العباد في أرض المحشرِ لفصلِ القضاءِ في عرصاتِ القيامة، ولو رأيتَهم إذْ باتوا في مزدلفة، فبيَّتُوا الطَّاعة، وازدلفوا إلى اللَّه صباحاً بالذِّكر عند المشعر الحرام، ثمَّ بَلَغُوا مِنى - فيتمُّ لهم بذلك بلوغ المُنى - ورمَوُا الجَمَرَات، وحلقوا الرُّؤوس، ونحروا الهَدْيَ، والتَمَسُوا من اللَّه الرَّشادَ والهُدَى، وأمُّوا البيتَ الحرامَ لطواف الإفاضة والسَّعْي بين الصَّفا والمَرْوَة؛ فأتمُّوا بذلك الحجّ.

فحَبَّذا العملُ المبرور، ونِعْمَ السَّعيُ المشكور؛ فعلى مثل هذا النَّهج فليعملِ العاملون، وفي بذل الجهد لطاعة اللَّه فليتنافسِ المتنافسون؛ فطُوبي لِمَنْ لبَّى نداءَ ربِّه، وطافَ بالكعبة المُشرَّفة! ويا فوزَ من وقفَ بعرفاتٍ ولبَّى وكبَّر؛ فغُفِرَت ذنوبُه ونالَ الحظَّ الأوفر!

## أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُوبَى لَهُمَ وَحُسَنُ مَابٍ ﴾. بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ...

## الخطبة الثَّانية

الحمد للّه الّذي وفّق مَنْ شاء مِنْ عباده لزيارة بيتِه الحَرَام، وخصَّهُم بالشّوْقِ إلى تلك المَشَاعِر العِظَام، أَحْمَدُه سبحانه على جزيلِ الفضلِ والإِنْعَام.

وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، المَلِكُ العلَّام.

وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّداً عبده ورسوله، خيرُ معلِّمٍ وإمام، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه البَرَرةِ الكرام.

### أيُّها المسلمون:

إنَّ من مقاصدِ الإسلام في تشريعِ الحجِّ: تقريرَ مبدأ الأخوَّةِ الإسلاميَّةِ تحتَ كلمةِ التَّقوى وشهادةِ الحقّ.

وفي الحجِّ يأْتَلِفُ عِقْدُ المسلمين، ويُشْعَرُ بعظمةِ الإسلام وعزَّةِ الإيمان، تَتَّضحُ فيه معاني المساواةِ الإسلاميَّةِ الظاهرة في أظهرِ صورِها وأبهى معانيها، وتسود المحبَّة والوئام.

تتجلّى الوِحْدةُ والأُلفة حين يقفُ المسلمون جميعاً على صعيدٍ واحد، في وقتٍ واحدٍ بلباسٍ واحد، بدعاءِ ربِّ واحد، في ضراعةٍ وخشوع للَّه، لا فرقَ بين جنسٍ وجنس، ولا امتيازَ لفردٍ على فرد، ولا تفضيلُ للونٍ على لون، ولا عجبَ أَنْ أَنزلَ اللَّه في هذا اليوم - في حجّة الوداع - آيةَ الكمال للدِّينِ الإسلاميِّ: ﴿ الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴿ وَمِنطَلَقُ الوحدةِ على هَدْي كَتَابِ اللَّه وسنَّةِ رسوله ﷺ ؛ يُثْمِرُ التَّعاونُ على البرِّ والتَّقوى الموصلةِ إلى جَمْع الكلمةِ وفهم الإسلام فهماً حقيقيّاً والعملِ به.

#### عبادَ اللَّه:

القاعدُ لعذرٍ عن العملِ الصَّالحِ شريكُ للعامل، ورُبَّما سَبقَ السَّائرُ بقلبه السَّائرين بأبدانهم، فكم من نيَّةٍ سبقت العمل؟! ومَنْ فاته الوقوفُ بعرفة؛ فليقم للَّه بحقِّه الذي عرَّفه، ومَنْ عجَز عن المبيت بمزدلفة؛ فليُبيِّتُ عزمَه على طاعة اللَّه، وقد شُرعَ له صيامُ يوم عرفة؛ قال النَّبيُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (رواه مسلم).

فشاركوا الحجيج بالدُّعاء والتَّهليل، والتَّكبير والتَّحميد، وسائرِ أنواع الذِّكر؛ فربُّكم كريم، واغتَنِموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة مغنَم، والأيامُ معدودة، والأعمارُ قصيرة.

ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ...

# فِهْرِسُ المؤَخُوعَاتِ

| ٥  | تة                                 | لمُقَدَه |
|----|------------------------------------|----------|
| ٧  | لَّهَا دَتَا نِ                    | الشَّ    |
| ٨  | فَضْلُ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ       |          |
| ۱۹ | اغْرِفْ نَبِيَّكَ عَلِيَّةً        |          |
| 79 | پُـــَا <b>ل</b> اقُ               | الطُ     |
| ۳. | شَأْنُ الصَّلَاةِ فِي الإِسْلَامِ  |          |
| ٣٩ | مَنْزِلَةُ الصَّلَاةِ فِي الدِّينِ |          |
| ٤٨ | وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ        |          |
| 00 | ِکَاةُ                             | الزَّ    |
| ٥٦ | الزَّكَاةُ                         |          |
| 77 | فَضْلُ الصَّدَقَةِ                 |          |
| ٦٨ | فَضْلُ النَّفَقَةِ                 |          |
| ٧٥ | بَامُ رَمَضَانَ                    | صِب      |
| ٧٦ | الْإِسْتِعْدَادُ لِرَمَضَانَ       |          |
| ۸۲ | رَمَضَانُ هَلَّ                    |          |
| ۸٩ | أَيَّامٌ ثَمِينَةٌ                 |          |
| 97 | فَضَائِلُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ   |          |

| ١٠٣   | لَيْلَةُ القَدْرِ                        |
|-------|------------------------------------------|
| ١٠٩   | رَحِيلُ رَمَضَانَ                        |
| 118   | انْقِضَاءُ رَمَضَانَ                     |
| 119   | الْحَجُّ                                 |
| ١٢٠   | الرِّحْلَةُ إِلَى الحَجِّ                |
| ١٢٨   | مَقَاصِدُ الحَجِّ                        |
| ١٣٥   | أَطْوَلُ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ: الْحَجُّ |
| ١٤١   | أَيَّامُ الحَجِّ                         |
| 1 8 9 | فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ                 |

| دار الدليقان للتوزيع<br>لطلب الكميات ٥٦٤٤٤٨٤٥٤ |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11        |  |  |  |  |



سلسة من خطب المسجد النبوى













